# النّاريخ اليوناني

العصر الهلمادي (١)

دسندر عابرللطيفه التحديملي

استاذ التاريخ القديم بجامعة القاهرة وجامعة بيروت العربية

1947

الطبيعة المهالية الطبياعية والنشر سيروت ص. ب

# الناريخ اليونابي

(العصر الهللادي) (۱)

> دسند عابلاطیفالحمدعلی

أستاذ التاريخ القديم بجامعة القاهرة وجامعة بيروت المربية

1977

دارالنهضي العربية الطباعنة والكشتر سبرون س.ب ۲۱۹

الى :

## مخدزكي ثبافعي

#### AMICO CARISSIMO:

« Cognovi te gratissimum omnium. Est mihi iucunda in malis et grata in dolore tua erga me voluntas! »

DEDICATVM

رمن سداقتنا الوطيدة!

ع.١.ع.

بیروت ۲:۱ ۱ ۱

آذار ( مارس ) ۱۹۷۱

### الغصشل الأوك

دولة المدينة ، اليونانية
 ا - ۱ اثر البيئة الطبيعية

#### الموقع الجغراني :

يرتبط تاريخ أوروبا ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الشرق الأدنى القديم . وكان تاريخ الشرق الأدنى القديم . وكان تاريخ الشرق القديم تاريخاً عالمياً إذ سيطرت بمالكه – كل بدورها – على معظم العالم المعروف وقتذاك أو امتد تأثير حضارتها إليه . وكانت بلاد اليونان ( بلاد الإغريق أو مللاس ) (۱) ، بمفهومها الجغرافي الواسع ، هي أول منطقة في أوروبا

<sup>(</sup>د) لم تكن هذه البلاد قد عرفت بعد بأي من هذه الأسماء في عصر هرميروس (القرن التاسع أو بداية الثامن ق.م) الذي يطلق عليها اسم أخاييس ( Achaiis ) وهي صفة مؤنثة لكامة أرض ( gaia ) أو وطن ( patris ) المقدرة ( بمنى الأرض الأخابرية أو وطن الأخابرين ) . لكنه لا يقصد به كل بسلاد الإغريق ، بل قسمها الشهالي فقط حيث كانت توجد منطقة في جنوب شرق إقليم تساليا عرفت باسم أخيا ( Achaia ) أو افثيا ( Phthia ) أو أخيا افثيرتيس ( أخيل ) بطل ملحمة أخيا افثيرتيس ( أخيل ) بطل ملحمة الإلياذة . كذلك يسمي هوميروس البلاد أحياقا باسم أرجوس ( Argos ) ، وهي إحدى مدن إقليم أوجوليس في البلوبونيز ( شبه جزيرة الموره ) ، وموطن البطل ديميديس ، وكانت =

= متاخمة لمدينة أو ميكيناي(Mukénai -Myrenae)، عاصمة بملكة أجابمنون القائد الأط للحملة الطروادية ، والتي كانت أقرى بمالك بلاد الإغريق في ذلك الحين . وبالتالي فإن هوميروس يطلق اسم أرجوس على كل البلوبونيز ، بل إنه يقرنه في موضع بهللاس قاصداً بلاد الإغريق عامـــة .

- ولا يطلق هوميروس اسم هملاس ( Hellas ) إلا على منطقة صغيرة متاخمة لمملكة أخيل السالفة الذكر في جنوب شرق ثساليا ، ولا اسم الهللينيين إلا على سكان هذه المنطقة ، وإن يكن قد ورد في موضع واحد من الإلياذة (ك ٢، بيت ٥٠٥) اسم بانهللينيين ( Paneliênes) بمنى اتحاد الإغريق .

- ولم يعرف اليونان عامة باسم الملاينيين ( Tiellênes ) إلا منذ أوائل القرن السابع ق.م ( عند الشاعرين أرخيلوخوس وهيسيود ).

- رأما الإغربق ( Graeci ) فهو اسم أطلقه عليهم الرومان فيما بعد نسبة إلى الجرايين ( Graioi ) ، وهم جماعة من شرق إقليم بويوتيا ببلاد اليونان كانوا قد اشتركوا ( مع أهل خالكيس ) في تأسيس مدينة كيمي ( Kumê ) أو كوماي ( Cumae ) \_ كما كتب اسمها الرومان \_ على الساحل الفربي لإيطاليا ، وهي أقدم المستعمرات اليونانية هناك ( ٥٠٧ - ٥٧٠ق.م ) . ولم يلبث الرومان أن أطلقوا على جميع سكان تلك المستعمرة اسم الإغريق ، وبعدئذ أطلقوه على كلسكان بلاد اليونان .

- وأما عن اسم « اليونان » أو ه اليونانيين » الشائع في اللغة العربية فهو تحريف للفظ أيونيين ( Iônes ) . وكان الأيونيون ( إغريق ساحل آسيا الصغرى الغربي ) يعرفون في اللغة الإغريقية المبكرة باسم ياؤنيين ( Iaones ) ، وهو اسم لم يرد في الإلياذة إلا مرةواحد ويظن أنه مقحم على البيت الذي ورد فيه . وكانوا هم أول إغريق احتكت بهم ممالك الشرق الأدنى القديم ، ومن ثم فقد أطلقت عليهم شعوب هذه المهالك اسم ياؤنيين مع تحريفه بما يتفق وطبيعة لفة كل شعب من هذه الشعوب فصار ينطق تارة يفاني ( Yavani ) ويوانا ( Yauna ) . ولمل الاسم المحرف قد ظهر أولا في قبرص التي كانت لها صلات قوية معأوجاريت (راس شمره) على الحلسوريا المواجه لها، وكانت أسبق من مدن أيونيا نفسها في إنشاء علاقات مع هذا الساحل . وأما الأشوريون الذين هاجموا مستعمرات اليونان على الساحل الفينية في إنشاء علاقات مع هذا الساحل . وأما الأشوريون الذين هاجموا مستعمرات اليونان على الساحل الفينية في إنشاء علاقات مع هذا الساحل . وأما الأشوريون الذين هاجموا مستعمرات اليونان على الساحل الفينية في إنشاء علاقات مع هذا الساحل . وأما الأشوريون الذين هاجموا مستعمرات اليونان على الساحل الفينية في إنشاء علاقات مع هذا الساحل . وأما الأشوريون الذين هاجموا مستعمرات اليونان على الساحل الفينية في إنشاء علاقات مع هذا الساحل . وأما الأشوريون الذين هاجموا مستعمرات اليونان على الساحل الفينية في إنشاء علاقات مع هذا الساحل . وأما الأسوريون الذين هاجموا مستعمرات اليونان على الساحل الفينية » ( أشدود ) في عصر سرجون الشيالة » ( كالمالية » ( كلمالية » ( كالمالية » ( كالما

وفي هذا الكتاب تستعمل الصفات « هلليني » و « إغربقي » و « يوناني » كلهـــا
 بعنى واحد . ( وعن هذه التسميات ، أنظر أيضاً ص ١٠٥ - ١٠٩ فيا يلي )

تصورنا تاريخ العالم كأنه رواية متصلة ، فإن الفصل الأول من هذه الرواية لم يتم تثيله في أوروبا ، وإن كانت أوروبا هي التي حددت مجرى الفصول التاليبة . ذلك أن الشرق القديم الذي كان يمتد من سواحل البحر الابيض المتوسط شرقاً إلى خط لا يبعد كثيراً عن الحدود الغربية للهند ، لم يكن عالماً مستقلاً بذات أثر في أوروبا من الخارج فقط أو كان مجرد ميدان النشاط الاستعباري والتوسع الحضاري على يد الأوربيين ، بل كان ينتمي في العصور القديمة إلى نفس المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها التاريخ العالمي الآخر ، تاريخ اليونان والرومان الذي شملت حضارته وهي أساس الحضارة الاوربية أو الغربية \_كل العالم المعروف أو معظمه ، ولهذا السبب أصبحت المنطقة التي تقع على الحدود بين أوروبا وآسيا، وهي البحر الإيجي والدردنيل والبسفور، أول مسرح ظهر عليه التاريخ الأوربي.

كان البحر الإيجي الذي يزخر بالجزر بمثابة الجسر الذي ربط بين هاتين القارتين ، وبالتالي بين حقبتين من حقب التاريخ العالمي . وقد تسلطت جميع أضواء التاريخ على هذه المنطقة التي هيأتها الطبيعة لتكون معبراً من آسيا إلى أوروبا ، فعلى أحد جانبيها يقع ساحل آسيا الصغرى الذي يتوغل نحو الغرب بما فيه من خلجان وموان كثيرة تتميز بوقوعها عند مصبات الأنهار الخصبة ، أي عند نهاية الطرق التجارية الآتية من موطن حضسارات الشرق القديم ، وعلى عند نهاية الطرق التجارية الآتية من موطن حضسارات الشرق القديم ، وعلى وقد أقامت الجزر العديدة المتناثرة بهذه المنطقة عدة قناطر عبر المساحة الضيقة التي يشغلها البحر الإيجي. وفي الجنوب تقع جزيرة كريت عند مفترق الطرق بين قارات ثلاث ؟ أما في الشمال ، بين البحر الإيجي والبحر الأسود ، فلا يفصل أوروبا عن آسيا سوى مضيقين هما البسفور والدردنيل. وقد التقى الشرق بالغرب في جميع أجزاء هذه المنطقة ، وعبر هذه المنطقة انتقل الناس من آسيا إلى أوروبا ومعهم انتقلت التجارة والمكتشفات الجديدة ، وكذلك المتقدات الدينيسة والأفكار الفلسفية . وفي الحق إن الموقع الجغرافي الذي حبت به الطبيعة بلاد اليونان والأفكار الفلسفية . وفي الحقوم الجغرافي الذي حبت به الطبيعة بلاد اليونان والأفكار الفلسفية . وفي الحق إن الموقع الجغرافي الذي حبت به الطبيعة بلاد اليونان والأفكار الفلسفية . وفي الحقوم الجغرافي الذي حبت به الطبيعة بلاد اليونان والأفكار الفلسفية . وفي الحقوم الجغرافي الذي حبت به الطبيعة بلاد اليونان والأفكار الفلسفية .

جعلها ذات أهمية قصوى من الناحية التاريخية، ولم تلبث أن صارت بمثابة المخفر الأمامي لأوروبا. ولما كانت هذه البلاد عرضة للفزو فقد أصبح الدفاع عنها أمراً حيوياً بالنسبة لهذه القارة . وإذا نظرنا إلى بلاد اليونان من ناحية آسيا نجد أنها كانت تقع على الطرف الغربي للعالم المتمدين، ولهذا تعرضت للمؤثرات الوافدة من هذا العالم تعرضاً مباشراً . وعلى الرغم من أن بلاد اليونان لا تعزلها عن وسط أوروبا عزلاً تاماً حواجز مثل الألب أو البرانس فإنها تعتبر مكشوفة من ناحيتي الشرق والجنوب، وكأنها اليد التي تمدها أوروبا نحو آسيا . ولم تكن حصناً في وسعه أن يصد هجوماً من جانب عالم متبربر معادي، بقدر ما كانت سوقاً تنبض بالحساة النشطة المتنوعة .

ومع أن الموقع الجغرافي قلما يتغير ، إلا أنه في وسمنا أن نقول إن موقع بلاد اليونان قد تغير خلال العصور التاريخية تبعاً لما طراً على النظريات الجغرافية من تغيير. لقد نظر الجغرافيون القدماء إلى موقع بلاد اليونان من زاوية مختلفة ، لأن تصورهم للمالم كان مختلفاً عن تصورنا . فلم تكن أوروبا في نظرهم هي تلك القارة التي تقع بين القطب الشمالي والحيط الأطلسي والبحر المتوسط ، بل كانت تتألف فقط من السواحل الشمالية للبحر المتوسط والبحر الأسود ، وبمعنى آخر تتكون من أشباه الجزر الثلاث: بلاد اليونان وإيطاليا وأسبانيا التي تقع وراءها بلاد لم تكن معروفة تقريباً . ولم تكن آسيا بالقارة الهائلة التي نعرفها اليوم ، بل كانت تتألف على الأخص من الجزء الغربي من شبه الجزيرة المساة بآسيا الصغرى كانت تتألف على الأخص من الجزء الغربي من شبه الجزيرة المساة بآسيا الصغرى القدماء مسافة بعيدة وراء بلاد الرافدين ، والتي كان اتصالها عيسوراً بالبحر المتوسط . وأما الهند فظلت بلاداً عجيبة شبه خرافية تقع في الطرف الأقصى من العالم ، على حين أن أفريقيا التي أطلق عليها الإغريق اسم ليبيا وهي المنطقة الوسطى من ساحل أفريقيا التي أطلق عليها الإغريق اسم ليبيا وهي المنطقة الحافة الجنوبية من حوض البحر المتوسط . هذا الساحل ، وهو المخافة الجنوبية من حوض البحر المتوسط . هذا الساحل ، وهو

التي قـــام بها المصريون والقرطاجنيون للملاحة حول القارة وأصابوا منها بعض النجاح .

#### البحر المتوسط مركز العالم اليوناني:

لقد قامت إذن جميع النظريات الجغرافية القديمة على أساس أن البحر هو مركز الأرض. وفي الحق إن انفصال القارتين آسيا وأوربا ، نشأ في الأصل عن تقسيم مفتعل للأراضي المحيطة بالبحر المتوسط إلى جزأين ، إذ اعتقد هكاتايوس ( Hecatacus ) (۱)أن الأرض قرص مستدير يقع مركزه في دلفي (Delphi) وقسمها إلى جزأين متساويين ، نصف شمالي وهو أوروبا ، ونصف جنوبي يشمل آسيا وليبيا . وهكذا انتهك الحقائق الجغرافية انتهاكا صارخا من أجل نظرية نبعت من تصوره للأرض في شكل رقعة منتظمة حول مركز ، ومع أن ميرودوت (Herodotus ) (۲) يستخر من هكاتايوس إلا أنه تأثر هو ومن جاء هيرودوت (Herodotus ) (۲) يستخر من هكاتايوس إلا أنه تأثر هو ومن جاء

<sup>(</sup>١) جغرافي ومؤرخ من مدينة ميليتوس ( ملطية على ساحل أيونيا ) عاش في أواخرالقرن السادس وأوائل الخامس ق٠٥ . وضع كتابًا بعنوان « رحلة حول الأرض » ( أوروبا وآسيا ، ومصر وليبيا ) . ورسم خريطة للمالم الممروف في وقته . كذلك ألف كتابًا عن « أنساب الأسر وأخيارها » .

<sup>(</sup>۲) المؤرخ الشهير « بأبي التاريخ » • ولد في هاليكرناسوس ( على ساحل آسيا الصغرى الغربي ) حوالي عام ع ٨٤ ق ٥٠ م ومات حوالي عام ع ٢٤ ق ٥٠ م بدينة ثوريى ( وهي مستمعرة أثينية شهد هو تأسيسها في جنوب إيطاليا عام ٣٤٤ ق ٥٠ م) • وقد زار \_ إلى جانب جزر البحر الإيجي وبلاد الإغريق وجنوب إيطاليا وبرقة \_ بعض أقطار الشرق القديم ( مصر وفلسطين ولبنان والعراق) وبعص أنحاء آسيا الصغرى ، ومنطقة شمال البحر الأسود ، وطراقيا ، ووصف هيرودوت أحوال هذه البسلاد وشعوبها وصفاً مسهبا كمقدمة لتاريخه عن الحروب الفارسية ( الميدية ) التي نشبت بين اليونان والفرس ( ٥٠٤ ـ ٢٠٤ ق ٥٠ م ) بسبب الثورة الأيونية ( و ٤٩ ـ ٣٠ ٤ ق ٥٠ م ) ، وتحتل هذه المقدمة الطويلة الزاخرة بالأخبار الشائقة ما يزيد على قصف كتابه .

ـــ ولعل القارى، يلاحظ أن التواريخ الواردة في هذا الكتاب كلها قبل الميلاد ما لم ينص على غير ذلك .

بعده من الكتاب بهذه النظرية . فقد تصور كل من اليونان والرومان الأرض المسكونة أو المعمورة (Oikoumenė) في شكل منطقة من اليابسة تنتظم حول البحر المتوسط . وظل هذا الاعتقاد سائداً منذ البداية إلى أن أصبحت «المعمورة» هي الإمبراطورية الرومانية العالمية . وكان الاستثناء الوحيد هي إمبراطورية الإسكندر الاكبر التي اتخذت شكل الإمبراطورية الفارسية ، فكانت في جوهرها قوة «قارية » . ونجد اليونان ومن بعدهم الرومان كثيراً ما يصفون البحر بأنه بحرنا « Mare nostrum » ، وهي نظرية سيطرت على سياسة روما ووجهتها ضد قرطاجنة ، وكان هدفها الأخير هو خلق حلقة محكمة من السواحل المحيطة بالبحر لا تستطيع قوة أجنبية أن تنفذ منها . نحن إذن على صواب إذا رأينا في هذه النظرية شيئا بميزاً للمالم الكلاسيكي وأساسياً بالنسبة له ، فالحضارة المونانية التي ترتكز على النهر ، وحضارة العصر الحديث التي القرارات الجديدة .

ولنتوقف هنا لحظة لنقول كلمة عن البحر الذي لم يجد له اليونان والرومان اسما أفضل من « بحرنا » . هذا البحر مغلق من جميع جوانبه إلا عند الدردنيل في الشرق ومضيق جبل طارق في الغرب . غير أن سرعة التيارات المائية وشدة الرياح عند هذين المنفذين تجعلان الملاحة عسيرة على السفن المتجهة إلى البحر الأسود أو إلى المحيط الاطلسي . ولذلك ظل الإغريق لا يعرفون عن هذا المحيط إلا النزر اليسير حتى العصر الهللينستي ۱۱ . وكانت معلوماتهم لا تتعدى مضيق جبل طارق الذي عرفوا صخرتيه باسم « عمودي هرقل » . ولم تكن صعوبة الملاحة في هذا المضيق هي وحدها سبب جهل الإغريق بالمحيط الأطلسي ، بل حلن من أسبابها أيضاً تحكم القرطاجنين فيه ، إذ كان من مصلحة قرطاجنة المناسلة المنا

القرن الثالث بعد الملاد .

<sup>(</sup>٢) هو العصر آلتالي لموت الإسكندر الاكبر ( ٣٧٣ ق.م ) .

إقصاء منافسيها عن المحيط ، حيث كانت سفنها تتنقتل بين سواحل أسبانيا وأفريقيا حتى أنها بلغت انجلترا شمالاً ووصلت إلى سيراليون جنوباً. وقد وصلنا كتاب باسم « دليل الملاحة » كان القصد منه إرشاد السفن التي تسير بمحاذاة الساحل الغربي لأفريقيا . وهذا الدليل مكتوب باليونانية ولكنه منقول عن البونية وينسب إلى كهنتو ( Hanno ) القرطاجني الذي عاش في أواخر القرن السادس ق.م.

والملاحة في الدردنيل والبسفور أشق منها في مضيق جبل طارق . كانت المقبة الرئيسية في الدردنيل ( Hellespontus ) هي الاستدارة حول رأس سيجيوم ( Sigeum ) التي احتلها الطاغية بيسستراتوس ( Peisistratus ) في بداية سيادة أثينا البحرية (١) ، فعند هذه الرأس الواقعة على الساحل الآسيوي تشتد سرعة التيارات المائية اشتداداً يعرض السفن للخطر . ويعزو بعض المؤرخين أهميسة طروادة ( Troia ) في العصور الأولى إلى هذه الظاهرة (٢٠) . ذلك أن السفن اتخر تحاول ، نظراً لصغر حجمها ، أن تدور حول رأس سيجيوم ، بسل كانت تفرغ حولتها في الخليج الصغير المواجه لجزيرة تنيدوس ( Tenedos ) ثم تنقل البضاعة برأ إلى الخليج الواقع على الجانب الآخر . ولما كانت طروادة تقع على تل يسيطر على هذا الطريق البري ، فمن الجائز أنها فرضت مكوساً جمركية على كل مسن على هذا المر الملتوي عتد حوالي خمسة عشر ميلا ، ويتراوح عرضه بين ميل وربع هذا المر الملتوي عتد حوالي خمسة عشر ميلا ، ويتراوح عرضه بين ميل وربع ميل ، ويشتد فيه التيار تبعاً لذلك. وقد أسس الإغريق على ضفتيه مستعمرتين هما بيزنطة ( Byzantium ) على الجسانب الأوربي وخلقدونية هامتين هما بيزنطة ( Byzantium ) على الجسانب الأوربي وخلقدونية هامتين هما بيزنطة ( Byzantium ) على الجسانب الأوربي وخلقدونية

<sup>(</sup>١) في النصف الأخير من القرن السادس ق.م .

 <sup>(</sup>٢) تقسع طروادة ( التي يسميها هوميروس غالباً إليوس أو إليون ) في الركن الشهالي الغربي
 من آسيا الصفرى على مسافة قصيرة من مدخل الدردنيل .

<sup>(</sup>٣) هناك بين الباحثين من يشك في ذلك لمدم وجود ما يؤيده .

أيسر منه إلى الثانية لأن طريق الملاحةالطبيعي في بحر مرمرة (Propontis)هو أن تلتزم السفن ساحله الشمالي لا الجنوبي .

وثمة ملاحظة أخرى عن البحر المتوسط، وهي خلوه من حركات المدوالجزر القوية . وقد يّسر ذلك استخدام المواني والمراسي وبناء الأحواضوتخطيطالمدن الساحلية . ولا تجد المراكب فيه أي صعوبة كبيرة سواء عند الإقلاع من الميناء أو الرسو على الشاطىء . غير أن ضعف حركة المد والجزر وبالتالي ضعف حركة الرياح ، كثيراً ما سبب المتاعب للملاحين الإغريق عند الخروج من المواني إلى عرض البحر . وإذا كان البحر المتوسط خالمًا من حركات المد والجزر القويةفهو لا يخلو من التيارات التي كان على الملاحين أن يحترسوامنها. وأشهرها أوأخطرها مضيق خالكيس ( Chalcis ) بين جزيرة يوبويا ( Euboea ) وبويوتيا ( Boéotia ) . وقد اشتهر المضيق الأول في الأساطير اليونانيـــة باسم سكيللا وخاريبديس ( Scylla & Charybdis ) وهما صخرتا المضيق التي تقع إحداهما عند مسينا والأخرى عند ريجيوم ( Rhegium ) ويضرب بهما المثل عند الوقوع في مأزقلا نخرج منه (١١) . وقد نجم عن هذه الظروف أن أصبحت سيباريس ( Sybaris ) من أغنى مدن العالم القديم حتى ضرب بثرائها المثل. ذلك أن الملاحين لتخوفهم من المرور بالسفن عبر مضيق مسينا ، كانوا يفضلون إنزال بضائعهم المصدرة إلى الغرب على الساحل الشرقي لإيطاليا ونقلها براً عبر الحذاء الإيطالي؛ وكان أقصم الطرق وأكثرها ملاءمة هو وادي كراثيس الذي يبدأ عند سيباريس. ويرجع الغضل في ثراء هذه المدينة في القرن السادس ق.م إلى سيطرتها على ذلك الطريق البري الذي كان يؤدي إلى مستعمرة تابعة لها على الساحل الغربي (٢). وهذاك كانت البضائع تشحن ثانيـــة إلى مواني إتروريا . وكان تيار يوريبوس عند مضيق

<sup>(</sup>١) وينطبق عليهما المثل المربي الغائل «كالمستجير من الرمضاء بالنار » .

<sup>(</sup>٢) وقد دمر أهل كروتون ، سيباريس تدميرًا في ٢٠ و ق. .

خالكيس يفوق غيره شهرة في البحر المتوسط . ومع ذلك فقد كان هذا المضيق على شدة تياره هو الطريق الذي اعتادت السفن أن تسلكه في رحلاتها بين ميناه إيريه ( Piracus ) في الجنوب ومواني الساحل الشمالي للبحر الإيجي ومنطقسة الدردنيل ، لأن الساحسل الشرقي لجزيرة يوبويا مسليم بالمعخور شديد الانحدار خلو من المواني ، وقرب نهاية الحرب البلوبونيزية (١) سد أهالي خالكيس هذا المضيق ببناء قنطرة عليه وردمه بالتراب ، موجهين بذلك ضربة المتبدية الأثينة .

على أن التيارات المائية ليست أكبر عقبة كان على الملاح اليوناني أن يتغلب عليها أو يأخذ حذره منها . لقد كان الجهل هو عدوه الحقيقي ، لأن معلوماته في ذلك الحين كانت لا تزال محدودة . ولا ينبغي أن نلومه لأنه لم يتجرأ على وكوب البحر في أشهر الشتاء أو لأنه كان يلتزم السواحل بقدر الإمكان أو يخاف الابتماد كثيراً عن اليابسة أو لأنه لم يخاطر بدخول مياه غريبة عليه ، فالمسلاح اليوناني لم يعرف البوصلة أو الخرائط ، وإذا المحرف عن الطريق المألوف بفعمل الرياح فإنه كان عرضة لأن يضل سبيله أو يجتاحه التيار أو يرتطمه بالصخور المغمورة . ومع هذا كله فإن روح المفامرة - كما يقول بريكليس ( Pericles ) في خطاب تأبين قتلى الحرب البلوبونيزية (٢) - قد حفزت الأثينيين على أن يمخروا عباب كل البحار . وكانت الدويلات البحرية الكبرى هي التي جاهدت لاجتذاب عباب كل البحار . وكانت الدويلات البحرية الكبرى هي التي جاهدت لاجتذاب السفن إلى موانيها ، وبذلك أدخلت البحار البعيدة في نطاق نفوذها التجاري والسياسي . وأما الدويلات الصغيرة التي لم تتوافر لها فرص التجارة المشروعة

<sup>(</sup>١) الحرب البلوبوذيزية بين أثينا واسبرطه (٣١) - ٤٠٤). والحادث المذكور عام ١١٥.

<sup>(</sup>٣) هو القائد والسياسي الأثيني الكبير وزعيم الحزب الديمقراطي الذي هيمن عل شئون أثينا الداخلية والخارجية ( ٤٣١ ـ ٤٣٩) ، وقد ألقي هذا الخطاب في ٣٠٠ أي بعد عام واحد من قيام الحرب.

فقد لجأن إلى الاشتغال بالقرصنة . ولهذا كان تاريخ البحر المتوسط مند عسر الحضارة المينوية (١) حلقة متصلة من الصراع بين قراصنة الجزر الصغيرة والمتاخمة للسواحل وبين الدويلات البحرية القوية التي أخذت على عاتقها تطهير البحر من شرهم .

#### وحدة المنطقة الايحية:

ونعود إلى الموضوع الاصلي لنقول إن وصف بلاد اليونان القديمة بأنها شبه جزيرة في الجزء الجنوبي الشرقي من أوروبافيه مجانبة للصواب. لقد كانت في حقيقة الأمر منطقة تشمل الجزر والسواحل التي تحيط تقريبا بالبحر الإيجي وبحر مرمرة ، والتي يتصورها الجغرافيون المحدثون بحق في شكل وحدة باسم المنطقة الأيجية . وكانت تلحق بهذه المنطقة مساحة خلفية أو « ظهير » غير فسيح ، ثم الحقت بها فيا بعد سواحل أخرى بالتدريج. وبعبارة أخرى لم تكن بلاد اليونان الأصلية سوى جزء من تلك الوحدة الجغرافية التي سميناها منطقة البحر الإيجي. لقد كان للعالم الهلليني نصيب في كل من أوروبا وآسيا . وبذلك يصبح فصل القارتين أمراً ينطوي على كثير من التمسف. ومن الأمور ذات الدلالة أن الإغريق لم يتمكنوا أبداً من الاتفاق على حدود ثابتة بين أوروبا وآسيا .

وكانت منطقة البحر الإيجي سوقاً نشطة تبادل فيها الناس جميسه أنواع السلع والأفكار. وفي وسعنا أن نقول – استناداً إلى معلوماتنا الحديثة – إن وحدة العالم الإيجي كانت لا تقل قدماً عن استقرار الإغريق داخل حدود عالم البحر المتوسط. وقد استطاع الإغريق بفضل هذه الوحدة أن يحققوا

<sup>(</sup>١) الحضارة المينوية هي حضارة كريت القديمة ( ٢٤٠٠ ـ ١٤٠٠ ) وسميت كذلك نسبة إلى مينوس ( لقب ماوك مدينة كنوسوس قرب الساحل الشهالي للجزيرة ) .

رسالتهم في التاريخ . ولو كانت هذه المنطقة كلها يابسة لما أصبحت حلقة وصل بين عالمين بقدر ما أصبحته هذه السواحل المتعرجة المكشوفة التي تحيط ببحر غاص بالجزر . فالإغريق لم تقتصر رسالتهم على تلقي تراث الحضارات الشرقية القديمة لينقلوه بدورهم إلى أوروبا ، بل هضموا ما تلقوه وأعادوا إخراجه في صورة جديدة مختلفة تتسم بطابع بيئتهم الخاصة . ولا نحيد كثيراً عن الصواب إذا قلمنا إن البحر الايجي كان مسئولا إلى حد ما عن مناهضة اليونان الشرق الذي ظهر فيه أول قبس أضاء الطريق لحضارة الغرب المبدعة ، ومسئولا كذلك عن الطابع المستقل الفريد لهذه الحضارة العظيمة التي نزعت إلى إخفاء المؤثرات الشرقية . هناك إذن عاملان رئيسيان: أحدهما هو منطقة البحر الإيجي كوحدة جنسية وحضارية لها نصيب في أوروبا وآسيا ، أما الآخر فهو انفصال سواحل هاتين القارتين بمسافة قصيرة عليها جسر من الجزر يربط بينها . هذان العاملان على تناقضها الظاهري يرتبط أحدهما بالآخر . وثمة عامل ثالث ينبغي إضافته وهو عبقرية اليونان .

إن وحدة المنطقة الإيجية هي الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه تفسير تاريخ العالم اليوناني القديم . ذلك أن هذه الوحدة الجفرافية لم تتحول أبداً إلى وحدة سياسية وظلت بلاد اليونان منقسمة دائماً إلى عدد كبير من الدويلات المستقلة . وقد كان للموقع الخاص الذي شغلته كل منها داخل المنطقة الإيجية تأثيب في تاريخها وفقاً لقانون حتمته جغرافية المنطقة بأجمها : فالأقاليم التي تولي وجهها شطر البحر حقشياً مع الاتجاه العام للمنطقة الايجية كانت أول من حمل مشعل حضارة قوية مبدعة ، وكان البحر بالنسبة لها مركز حياتها وإن لم يكن مركز أرضها . وأما أقاليم غرب بلاد اليونان وغيرها من الأقاليم الداخلية مثل أركاديا ( Arcadia ) وثساليا ( Thessalia ) ، أي الدويلات الستي لم تتمتع بموقع إيجي حقيقي ، فكانت قوى من المرتب الثانية أو لم تظهر على مسرح التاريخ اليوناني إلا في وقت متأخر ، بل إن غرب بلاد اليونان لم ينهض حق

عندما اندمج البحر الأيوني ( جنوب الأدرياتي ) في المنطقة اليونانية بفضل إنشاء المستعمرات في صقلية وجنوب إيطاليا . ولهذا السبب نفسه تأخرت إيطاليا عن بلاد اليونان في موكب الحضارة . وبينا تقع مواني بلاد اليونان الصالحة لرسو السفن على الساحل الشرقي المواجسه البحر الإيجي والشرق الادنى ، موطن الحضارات القديمة ، تقع مواني إيطاليا على ساحلها الغربي المواجه المحوض الغربي من البحر المتوسط ، فكأن كتلا منها كانت وفي ظهرها للأخرى ، لأن ساحليها المطلين على البحر الأدرياتي خاليان تقريباً من المواني . وقد أدى ذلك إلى قلة الاتصال بينها في العصور الأولى ، حق أن إيطاليا لم تتأثر بحضارة بلاد اليونان بدرجة كبيرة إلا بعد أن بلغت الحضارة الاخيرة شأواً بعيدا .

وقد درج بعض الكتاب على تأكيد هذا النباين الذي نشأ عن طبيعة الموقع الجفرافي لكل دويلة من هذه الدويلات . غير أنه ينبغي ألا يغيب عن البال أن كل دويلة يونانية ، حتى أكثرها ابتعاداً عن البحر ، قد أسهمت في بناء وحدة لمنطقة الإيجية ، وبالتالي في المركز الذي شغلته المنطقة بأسرها داخل العالم لمعروف وقتذاك . ولم تقم هذه المساهمة على أساس من التبادل التجاري فقط أو إنشاء المستعمرات أو الزعامة السياسية (urgemonia) ، بل قامت أيضاً على اساس روحي أو نفسي وطيد ، ومؤداه أن مواطني كل دويسلة يونانية كانوا اساس روحي أو نفسي وطيد ، ومؤداه أن مواطني كل دويسلة يونانية كانوا يدركون أنهم جزء من "كل أو أبنساء وطن واحد ، لأن الاعتزاز بالأصل اليوناني والانتاء إلى عالم يوناني محصور بين المتبربرين ، تخطى كل منها جميسع الحدود السياسية. وقد ألتف بين الإغريق جميعاً إحساسهم بما بينهم من روابط جنسية (۱) . ولغوية (۲) ودينية (۳) وثقافية (۱) . وهمذا الإحساس يرجع في آخر الأمر إلى أن المنطقة الإيجية كانت تتجه إلى مركز مشترك وهو البحر .

<sup>(</sup>١) لاعتقاد الإغريق أنهم كانوا ينحدرون من أصل مشترك أو جد واحد .

<sup>(</sup>٢) كان الإغريق يتكلمون لفة واحدة هي اللغة اليونانيةالتي تنتمي إلى أسرة اللفات =

لا عجب إذن إن اختلف نظام « دولة المدينة » اليونانية عن النظم السياسية في كل من الشرق والغرب.

وننتقل بعد ذلك إلى جغرافية بلاد اليونان الأصلية وأثرها في الحياة السياسية. سنتناول أولاً تلك العوامل التي أدت إلى انقسام بلاد اليونان إلى عدة وحدات سياسية صغيرة تعرف كلمنها باسم polis – وهي كلمة من العسير ترجمتها بدقة وقد

- الهندية - الأوربية ولكن بلهجات مختلفة كانت أهمها في العصر الكلاسيكي هي ؛ الأيونية والاورية.

(٣) تتمثل الروابط الدينية في الاشتراك في تقديس آلهة أوليمبوس وتصديق أساطيرها وإجلال مراكز السبوءة وعلى الأخص نبوءة أيوللون في معبده بدلفى الذي كان الإغريق على المختلافهم يحجون إليه لاستشارته ، وكذلك اشتراك معظم مدنهم في دررات الألعاب الرياضية ولا سيها الدورة الأوليمبية التي كانت تعقد مرة كل أربع سنوات في بلدة أوليمبيا ( Olympia ) بإقليم إيليس في غرب البلوبونيز ,وكانت الدورات الرياضية ذات طابع ديني إذ كانت تسبقها احتفالات دينية ومواكب وشعائر وقرابين . وفي اثنائها كانت تؤمن الطرق إلى مكان انعقاد الدورة ، وكسان يصاحب المباريات الرياضية مسابقات أدبية . وكانت الدورة الرياضية فرصة لالتقاء الإغريق في صعيد واحد وتبادل الآراء وتسوية المنازعات ومناقشة غير ذلك من المسائل التي تهم الرأي العام الهليني . ( وعن هذا الموضوع ، أنظر ص ١١٧)

(1) وأما الروابط الثقافية فتتمثل في أدبهم المشترك وبخاصة شعر هوميروس الذي كانوا جميماً يقرأونه ويفهمونه ، ويمجبون به أشد الإعجاب . كانوا يعتبرون هوميروس معلمهم الأول ويرون في الإلياذة موسوعة حافلة بكل المعارف, وكانت أساس منهج التعليم عندهم ويحفظ الصبية منها أبياتا كثيرة عن ظهر قلب . في الحق إنها كانت عندهم بثابة الكتاب المقدس. وكانوا يتنافسون على هوميروس بمعنى أن كثيراً من المدن كانت تزعم أنها مسقط رأسه، فضلا عن إدعاء كل مدينة بأنها اشتركت قديماً في الحرب الطروادية . وكان يزيد من إحساسهم بوحدة ثقافتهم شعورهم بأنهم مهددون من جانب دول قوية متاخمة لهم (كالفرس) وغيرهم ، من البرابرة شعورهم بأنهم مهددون عن جانب دول قوية متاخمة لهم (كالفرس) وغيرهم ، من البرابرة فضلا عن النظام السياسي .

وثمة عوامل أخرى ساعدت على توثيق الروابطبين الإغريق. وسيأتي ذكرها في المواضع المناسبة .

تعنى المدينة الحرة أو دولة المدينة ، أو المدينة الدولة أو الدويلة . وتتلخص هذه الموامل في الجبال غير المنتظمة التي تقطع البلاد طولًا وعرضًا وتقسمها إلى مرةفعات كثيرة وسهول قليلة وتجعل الاتصال بين أجزائها شاقاً إن لم يكن متمذراً ؟ ثم البحر نفسه الذي يتوغل فيها ويجعل سواحلها مسننة كثيرة التماريج أو يقطعها إلى جزر وأشباه جزر أو يقسم البلاد كلها قسمين كبيرين ، فيصبح على الرغم من أنه هو الذي خلق الوحدة الاقتصادية والثقافية بين أقسام العالم الإيجى ، عائقًا دون تحقيق الوحدة السياسية وذلك في حالة عدم استخدامه أو السيطرة عليه . وبمدئذ نتناول جدب التربة بوجه عام والتبان الشديد في الظروف المناخمة والزراعمة وبالتالى فى الأحوال الاقتصادية والاجتماعمة بين الأقاليم ، وكيف أدى ذلك إلى الاختلاف في الطباع وأساليب المميشة ، وقوى من الرغبة في الاستقلال السياسي والاكتفاء الاقتصادي ، وما استتبع ذلك من نزعة انفصالية بين الدويلات المختلفة . وأخيراً نتناول نسيق الحتيز في الدويلات البونانية وصغر مساحة المنطقة الإيجية بوجه عام وما ترتب على ذلك من ضعف هذه الدويلات وعجز معظمها عن أن تصبح قوى سياسية كبيرة من ناحية ؟ وتقوية الروابط بين الفرد ودولة المدينة ، والاهتهام الشديد بالشئون السياسية ، وقيام رأي عام قوي ، وإذكاء روح الوطنية من ناحية أخرى ، والتعاور الوثيق لاستغلال كل إمكانات الحيز الضيق، ومضاعفة الجهد واشتداد نبض الحياة مما عجل بنهايتها ، واحتدام المنافسة بين المواطنين من أجل رفعة دولة المدينة ، وتحول المنافسة إلى خصومة ، وأثر تلاصق دول المدن المونانية في توتر علاقاتها واحتكاكها وقيام المنازعات والحروب بينها . وأخيراً اضطرار الإغريق بسبب ضيق الحيز إلى الاتجـاء إلى البحر والتجارة وإنشاء المستعمرات والرغبة في التوسع وما ترتب على ذلك من آثار .

#### الجبال والانفصالية السياسية :

تكونت جبال منطقة البحر الابيض المتوسط قديما بغمل الحركات

الجيولوجية التي أدت إلى هبوط بمض الهضاب وصعود البعض الآخر . وليست جزر البحر الايجي في الواقع سوى قمم بارزة من هضبة كبيرة غاصت في الماء . وقد توغل البحر في اليابسه توغلا شديداً وغمر أودية كثيرة . وحفرت بعض الأنهار خوانق عميقة بينا ملا بعضها الآخر خلجانا واسعة في البحر . وقد تولدت عن الانفجارات البركانية جبال وجزر كثيرة . وبتكرار هذه الظواهر الجيولوجية خلال تاريخ الأرض الطويل ، تحولت الكتسلة المتاسكة التي كانت تربط أوروبا وآسيا في أقدم العصور إلى منطقة مفتتة تتنوع تضاريسها تنوعاً شديداً . ومن يتأمل المنظر العام لسطح بلاد اليونان وما يتخلله من جبال ومرتفعات وسهول ووديان وجزر وأشباه جزر ، يدرك على الفور أن هذه المنطقة قد تعرضت أكثر من غيرها لهزات وزلازل عنيفة وانفجارات بركانية هائلة قبل ظهور الإنسان على الأرض بزمن طويل . وقد نجم عن ذلك كله أن تداخلت اليابسة والماء حتى تكونت منها منطقة واحدة مؤتلفة .

ومع أن المنطقة المحصورة بين البحرين الأدرياتي والآيوني (١) من ناحيسة المغرب والبحرين الأسود والإيجي من ناحيسة الشرق تعرف باسم شبه جزيرة البلقان؛ إلا أن هذا الوصف لا ينطبق تماماً على القسم الشهالي حيث تقطن الشعوب البلقانية لأنه قسم قساري أي ينتمي إلى القارة . وفي القسم الجنوبي فقط أي في بلاد اليونان حيث يزداد التداخل بين الأرض والبحر ويشتد التقطع ، تتحول الأرض الداخلية إلى شبه جزيرة حقيقية بينا تتحول أشباه الجزر إلى جزر وقد وغل البحر في الوسط توغلا شديداً نشأ عنه خليج عميق هو خليج كورنشدة وغل البحر في الحسل وغيرة وقوع الأخير في الطرف الشرق في الخليج الساروني وقد كان لهذا الخليج وبرزخ كورنثة ووقوع الأخير في الطرف الشرقي أثر كبير

<sup>(</sup>١) يقع البحر الأيوني في جنوب الأدرياتي وهو محصور بين الساحل الفربي لجنوب بلاد الإغريق والساحل الشرقي «للحذاء الإيطالي» .

في بجرى التاريخ اليوناتي . فإلى جانب أن هذه المنطقة ، منطقة خليج كورنثة فصل قامت فيها أهم مدن اليونان من الناحية الاقتصادية ، فإن خليج كورنثة فصل البلوبونيز عن وسط بلاد اليونان ، وبعبارة أخرى قسم البلاد كلميا إلى قسمين كبيرين وتسبب في ثنائية التاريخ اليوناني ، وتوزيع مسرحه بين قوتين : أثينا في الشال واسبرطة في الجنوب . ولما كان هذا الخليج نفسه قد جمل البلوبونيز في مأمن من الغزو العسكري ، فقد كان أحد الأسباب التي حالت دون الاتحساد الشامل في وجه الخطر الفارسي . وأما البرزخ الكورنشي الذي يصل بين البلوبونيز ووسط بلاد اليونان فقد تسبب في اضطرار السفن إلى الالتفاف حول سواحل كل البلوبونيز في رحلاتها بين ساحل البحر الإيجي وساحمل البحر الأيوني . ولو وجزيرة بيلويس ، لأصبح الاتصال بين شرق بلاد اليونان وغربها مباشراً مستمراً ، أن البلوبونيز كانت جزيرة حقيقية كما أسماها الإغريتي ( Peloponnesus ) أي وجزيرة بيلويس ، لأصبح الاتصال بين شرق بلاد اليونان وغربها مباشراً مستمراً ، ولتغيرت طرق المواصلات ومراكز التجارة وميادين القتال . ولو كان البرزخ ولتغيرت طرق المواصلات ومراكز التجارة وميادين القتال . ولو كان البرزخ الكورنشي موجوداً في الطرف الغربي لا الشرقي من الخليج ، ليتسر ذلك اتصال الأراضي الواقعة على ضفتيه بالبحر الايجي والشرق، ولانتشرت الحضارة في شمال الأراضي الواقعة على ضفتيه بالبحر الايجي والشرق، ولانتشرت الحضارة في شمال غرب بلاذ اليونان بصورة أسرع وأقوى .

وقد زاد من حدة هذا التقطع سلسلة جبال بندوس ( Pindus ) التي تمتد في شكل قوس ضخم من البلقان الغربية إلى بلاد اليونان وجزر البحر الايجي وغرب آسيا الصغرى . وتنفرع من هذه السلسلة التي تشب الممود الفقري عدة شعاب أو ضاوع جبلية تكننف الجانب الشرقي من بلاد اليونان . وتحدد هذه السلاسل الجبلية المتشعبة في كل اتجاه شكل تضاريس البلاد وهكذا يبدو السطح كله بمزقاً تمزيقاً شديداً بالجبال والمرتفعات والوديان والسهول . ولا يكاد يوجد سطح آخر يفوقه في عدم الانتظام . ويقدر الجزء المستوي منه بما لا يزيد عن ٢٠٪ من المساحة كلها. ومع أن هذه الجبال في جملتها غير شاهقة وأن متوسط ارتفاعها لا يزيد على ٥٠٠٠ قدم – باستثناء جبل أوليمبوس ( Olympus ) ، بين تساليا

ومقدونيا ، الذي تبلغ قمت ١٩٠٠ قدم – إلا أنها تعمل كحواجز طبيعية بين السهول ، وتحول دون سهولة الاتصال بين الجماعات المختلفة ، وتجعل التنقل شاقاً بين مكان ومكان . على أن هذا التباين الشديد في شكل الجبال – وهي من الحجر الجيري الصلب – وتنوع التضاريس واختلاف المناظر ، مع صفاء الجو الذي يساعد على بروز معالم المرتفعات وجلاء خطوطها ، جميع هذه العوامل جعلت من بلاد اليونان موطناً للفنانين وبخاصة المتثالين .

ولا يترك تزاحم الجبال سوى ممرات قصيرة تسير بمحاذاة سلاسل الجبال . وتكسو الثلوج كثيراً منها في بعض شهور الشتاء والأنهار قصيرة المجرى قليلة الماء.والكبير منها مثل بينيوس ( Pêneus ) في تساليا (۱) وألفيوس ( Alpheus ) في البلوبونيز لا يصلح الملاحة إلا في فترة قصيرة من السنة . وأما سائر الأنهار فهي لا تزيد عن أن تكون سيولاً لا تمتلىء بالمساء إلا بعد العواصف الشديدة أو خلال فصل المشتاء وتجف بجاريها في بقية الفصول.وفي إحدى خطب ديوسثنيس الأثيني (۲) ( Demosthenes ) يحتدم الجدل حول ما إذا كانت قطعة من الارض جدولاً أم طريقاً أم بستاناً! وهذه الأنهار ليست صالحة الملاحة فحسب بسل يتعذر اجتيازها أيضاً ولا سيا عند فيضانها في الشتاء . ولا توجد أنهار صالحة للملاحة سوى نهر أخيلوس ( Achelous ) عند حدود إقليمي أكارنانيا وأيتوليا وسوى ألفيوس المشار إليه وباميسوس ( Pamisus ) في إقليم مسينيا بمل إن بمض الأنهار الكبيرة مثل بينيوس وألفيوس نفسه لا يصلح الملاحة إلا في فترة قصيرة من السنة . ويجري الانتقال البري غالباً على الطرق المحاذية لمجاري الانهار ها وإذا كانت بلاد اليونان منعدمة المطر تقريباً في الصيف ولا تصلح مياه أنهارها وإذا كانت بلاد اليونان منعدمة المطر تقريباً في الصيف ولا تصلح مياه أنهارها وإذا كانت بلاد اليونان منعدمة المطر تقريباً في الصيف ولا تصلح مياه أنهارها

<sup>(</sup>١) وهو غير نهر بينيوس الصغير الذي يجري في إقليم إيليس بالباوبونيز .

<sup>(</sup>٢) أشهر خطباء اليونات ( ٣٨٤ - ٣٢٣ ). والخطبة المشار إليها قضائية تحمــل رقم ( 16 & LV, 13 & 2) وعنوانها «ضد كالليكليس». وتتسم بروح فكاهية غير مألوفة في خطبه الأخرى.

الشرب بسبب الطمي الذي تجرفه التيارات المائية السريعة (١) فقد اضطر أهلها إلى السكنى بجوار الآبار . وكثيراً ما نسمع عن تفاخر القرى اليونانية بجودة مياه آبارها وعدوبتها ونسمع أيضاً عنجالس خاصة من الموظفين للإشراف على تزويد القرية أو المدينة بالمياه . ولم يعرف اليونان قبل العصر الهللينستي المرافق المائية أي وسائل نقل المياه إلى المدن لتغذيتها كالقنوات المعلقة مثلاً ، وإن كان هيرودوت يصف مرافق كهذه شاهدها في ساموس ، كما أن بيسستراتوس بنى قناة جوفية واهتم بمرافق المياه في أثينا . لقد كان الرومان وحدهم هم الحبراء في تخطيط المدن في أماكن تفتقر إلى الماء .

ومعظم البحيرات لا مصارف لمياهما سوى المسالك أو القنوات الجوفية ( katabothrai ) فإن انسدت هذه القنوات ارتفع منسوب المياه فيها ، وإن زالت العوائق هبط ذلك المنسوب وقد تختفي البحيرة تماماً في بعض الأحيان ، وهذه الظاهرة الغريبة قد أدت بدورها إلى نشأة كثير من الأساطير ، ولا تخلو بلاد اليونان من السهول ، وبعضها فسيح مثل سهول تساليا حيث أدت الظروف التي كانت تختلف عن ظروف سائر بلاد اليونان إلى نشأة نظام أشبه ما يكون بنظام الإقطاع ، ولكن معظم السهول الأخرى صغيرة وهي إمسا محصورة بالجبال من جميع الجهات مثل سهل مانتينيا ( Mantinea ) في إقليم أركاديا ، ومطلة على البحر من ناحية واحدة ومحصورة بالجبال من جهاتها الأخرى مثل سهل إليوسيس ( Eleusis ) على بعد حوالي ١٤ ميلا شمال غرب أثينا ، وسهل أرجوس ( Argos ) في إقليم أرجوليس .

<sup>(</sup>١) ولذلك نجد كثيراً من مواني البحر الأبيض المتوسط تقع لا عند مصاب الأنهار التي تقسد بالطمي من وقت لآخر ، بل تقع غالباً على مسافة منها ، هذا إذا كان وادي النهر يصلح لأن يكون طريقاً: البندقية ( البر ) ، مرسيليا ( الرون ) ، سالونيك ( أكسيوس)، الاسكندرية ( النيل ) ، أزمير ( هرموس ) ، روما ( التيبر ). قارن أيضاً نابلي ويبريه .

#### البحر والإنفصالية السياسية ،

رأينا كيف يكتنف البحر بلاد اليونان من أغلب جوانبها ويتوغل في أراضيها توغلا شديداً ويقطع سواحلها تقطيعاً حق أن طول هذه السواحل لا يتناسب ومساحة المنطقة كلها . وفي الحق إنه لا يوجد مكان في بلاد اليونان الوسطى يبعد عن البحر بأكثر من أربعين ميلا ، ولا مكان في البلوبونيز يبعد عنه بأكثر من اثنين وثلاثين ميلا ، وهي مسافة لم تكن تستغرق سوى يومين بوسائل النقل القديمة . وكانت أركاديا بالبلوبونيز — حيث يوجد سهل مانتينيا الذي أشرنا إليه — هي الإقليم الوحيد الذي لا يطل على البحر ، وكان البحر أحيانا هو طريق المواصلات الرحيد بين مدينة وأخرى وبخاصة في الجزر وأشباه الجزر . لكن إذا كانت أرض بلاد اليونان مقطعة في كل مكان ، فإن الوصف نفسه ينطبق أيضاً على البحر المحيط بها حيث لا تكاد مكان ، فإن الوصف نفسه ينطبق أيضاً على البحر المحيط بها حيث لا تكاد جزيرة ، وفي غرب بلاد اليونان حوالي ١٦٦ جزيرة .

وفي العصور الأولى التي لم تعرف البوصلة أو الخرائط كانت السفن تتعسس طريقها عبره في حذر ، ولكنها كانت تجد في الجزر الكثيرة والخلجان المتقاربة مكانا تحتمي فيه من العواصف المفاجئة . ويصف هوميروس الممرات المائية بين الجزر المتلاصقة بأنها و أزقة مائية » . لقد كانت هذه الجزر بمثابة المعالم التي تسير السفن على هديها في عرض البحر . وتبدو صخور سواحلها للعين أقرب بما هي عليه في الواقع لأن البحر الإيجي اشتهر بنقاء هوائه وصفاء جوه . وليس أدل على وضوح معالمه من أن مكانا كالبارثنون Parthenon ( معبد الربة العذراء اثينة ) يمكن رؤيته من قلعة كورنثة ، وأن من يقف عند لسان سونيوم ( Sunium ) في الطرف الشرقي من أتيكا ( Attica ) يستطيع أن يشاهه

بجموعة جزر الكيكلاديس (١) Cyclades (الملتفة حول ديلوس) حتى جزيرة ميلوس ( Melos ) ، كا يمكنه أن يتبين من هذه الجزيرة سلسلة الجبال الوسطى في كريت . وفي الحقيقة إن البحر هو الذي خلق بتشابكه مع الأرض وحدة العالم الإيجي . فكل جزيرة وكل جزء من شبه الجزيرة اليونانية لم يكن سوى قطاع من الدائرة الإيجية . والبحر هو الذي خلق وحدة اقتصادية واسمة تعليم فيها شعب كان في الأصل زراعيا كيف يبني السفن منذ الألف الثالثة أو الثانية قبل الميلاد ويركب البحر لمهارسة صيد الأسماك والتجارة أو الاشتفال بالقرصنة أو تطهير البحر منها أو تأسيس المستعمرات . وما تاريخ بلاد اليونان القديمة في معظم مراحله سوى سجل لسيادات بحرية متعاقبة . وأخيراً فيان البحركان عاملا جوهريا في ابتداع حضارة لا تتسم بطابع دويلة بعينها ، بل حضارة يونانية تخطت حدود الدويلات ، وأشعرت الإغريق جميعاً بأنهم شعب منطقة واحدة أو وطن واحد هو بلاد اليونان .

ومع هـــذا فإن القول بأن البحر أداة وصل لا فصل ليس بصحيح إلا إلى مدى محدود . لا بد أولا من أن يسيطر الإنسان على البحر ، لأن البحر لايصبح جسراً إلا عندما يسخره الإنسان . ومع أن مرحلة تسخيره قــد تمت في زمن مبكر ، إلا أن فريقــا صغيراً من الإغريق هو الذي خاطر بر كوبه . ومن المعروف أن جنوب البحر الأدرياتي أو البحر الأيوني مركز للزوابع والتيارات غير المنتظمة في فصل الشتاء . ويتعرض شمال البحر الإيجي حتى أواخر الربيع لرياح شماليــة عاصفة كتلك الرياح التي حطمت الأسطول الفارسي بقيادة مردونيوس ( Mardonius ) في عام ٤٩٧ . وقد تهب رياح شديدة في الخريف

 <sup>(</sup>١) لعل القارىء قد لاحظ أن حرف الـ C ينطق دائماً كافاً ، حيث أنه بمثل حرف الـ K
 في اللغة اليونانية التي لا يوجد فيها حرف . C . وهي في ذلك عكس اللاتينية التي لا يوجد فيها حرف . K
 حرف . K
 بل حرف . C وينطق أيضاً كافاً .

من أي سلسلة جبلية ساحلية كتلك الرياح العاتية المستمرة التيجعلت الملاحة خطرة حول رأس ماليا ( Malea ) عند الطرف الجنوبي الشرقي من البلوبونيز وأكسبته سمعة سيئة ، إذ أثارت هذه الرياح في وجه أوديسيوس ( Odysseus ) ، بطل الأوديسيا ، متاعب جمــة وحالت دون وصول وحدات كركيرا ( Corcyra ) (١٠) البحرية إلى ميدان القتال عند سلاميس ( Salamis ) (٢٠) في الحرب الفارسية عام ٤٨٠ . وتحيط الصخور الشاهقة إحاطة تامــة بجانبي بلاد اليونان : ساحل إيبيروس ( Epirus ) في الغرب وساحل ثساليــا في الشرق . ويتعرض الآخير للرياح التجارية القوية في الصيف وللعواصف الشمالية في الشتاء بما يجعل الملاحة عنده خطرة على مدار السنة . وكانت الرياح التجارية الصفعة التي تهب من الشمال في البحر الإيجي بين يونيو وسبتمبر ترغم التجار الإغريق على الملاحة وفقــاً لجدول زمني دقيق . وكان عليهم إذا أرادوا ارتيــاد البحر الأسود أن يبلغوا الدردنيل قبل انتهاء الربيع . وكثيراً ما وقفت هذه الرياح عقبة كؤوداً في وجه الحملات البحرية الأثينية المتجهة إلى الشال، حتى أن فيليب الثاني ملك مقدونيا ( ٣٥٩ – ٣٣٣ ) كان يستغل فترة هبوبها لكي يسبق الأثينيين إلى ميدان القتال ، ويفوت عليهم فرصة نجدة حلفائهم . فكأن البحر إذاً ظل موصداً في وجمه جميع الإغريق في فصل الشتاء (من أكتوبر حتى أبريل) ، وفي وجه بعضهم في كل فصول السنة تقريبًا.وكان الشاعر هيسمودوس الذي اشتهر باسم هيسيود ( Hesiodus ) وعـــاش في أوائل القرن السابع (؟)(٣) ، يعتقد أن البحر الإيجى لا تؤتمن فمه الملاحة إلا في الخسن بوماً

<sup>(</sup>١) وهي في الأصل اليوناني Kêrkura . جزيرة كورفو الحالية في البحر الايوني قرب الساحل الغربي لبلاد اليونان .

 <sup>(</sup>٢) جزيرة في الخليج الساروني قرب الساحل الجنوبي الفربي لأتيكا وتقع غرب ميناء
 بيريه مباشرة .

<sup>(</sup>٣) أو ربما قبل ذلك في أواخر القرن الثامن ق.م.

التي تلي الربيع . وقد اعتبر اجتياز البحر من ميناء أوليس ( Aulis ) في بويوتيا إلى جزيرة يوبويا المتاخمة لهما ، حدثاً هاماً بل عملاً قريباً من أعمال البطولة . ولم يكن هو الوحيد الذي حذر الناس من ركوب البحر .

ولما كان اليونان – على نحو ما ذكرنا – جاهلين بالبوصلة والخرائط ، فـــــلم يكن في وسع ملاحيهم تحديد مكانهم من البحر بدقة ، وبخاصة عندما تكون السماء ملبَّدة بالفيوم . وهذا العامل وحده كان كفيلا بإرغــــام السفن على ألا تبتمد عن اليابسة إلا في القليل النادر . ولم يكن اليونان يجرؤون على الملاحة في الشتاء أو أثناء الليل ، بل كانوا يركبون البحر في الصيف فقط وأثناء النهار مُلتزمين الساحل بقدر الإمكان . وعندما يأتي الليل كانت المراكب تتجه على الفور إلى أقرب ميناء حيث يتناول البحارة طعامهم . وعلى ذلك فلم يكن من الضروري أن يحملوا معهم مقادير كبيرة من المؤونة . وكانت حمولة المراكب اليونانية صغيرة . ولعل أقصى حمولة لها لم تزد على ٣٠٠ طن في العصر الكلاسيكي. ركان لدباوس (Delos) وهي أحدى المواني الكبرى في المصر الهللينسق ، رصيف يبلغ طوله ٨٢٤ قدمــاً . وحق إذا سلنا بأن المراكب الشراعية كأنت تشد من مقدمها إلى رصيف المرفأ أي كانت ترسو في وضع متقاطع مع الرصيف ( وهو شيء لا يساعد على التفريخ أو الشحن السريع ) ، فهذا يدل على ضآلة حجم التجارة المنقولة على المراكب الصغيرة بالقياس إلى سفن العصر الحديث. وإذ كانت هذه المراكب غير مزودة فقط بالأشرعة بل كان من المستطاع أيضاً تحويلها إلى زوارق تجذيف ، فإن ذلك دليل آخر على أن حمولتها كانت خفيفة بوجه عام .

وحتى عندما راجت تجارة الإغريق الخارجية وازدهرت ، فإن الفالبية العظمى منهم كانوا لا يزالون مزارعين . ولا ينطبق هذا الوصف على سكان الأقاليم الداخلية فقط مثل بويوتيا أو أركاديا بل ينطبق أيضاً على سكان أتيكا

وكثير من الجزر . وباستثناء مجارا ( Megara ) وكورنثة لا توجد مدينة في البلوبونيز أو حول البرزخ الكورنثي كانت لها تجارة منتظمة عبر البحر .وعندما يرتبط الإنسان بالأوض التي يزرعها بيديه وتتألف ثروته من مزرعته وما تنتجه من محصول ، فإنه لا يفكر في ركوب البحر . ومع أن البحر كان أداة ربط ووسيلة من وسائل الوحدة فبما يتنسل بتبادل التجارة وتبادل الأفكار إلا أنه كان عائقاً كبيراً دون تكوين الوحدة السياسية . وقد يكون من اليسير على مدينة أن ترسل شحنة من البضائع عبر مضيق بحري بواسطة السفن أو حولة من السلع عبر ممر جبلي على ظهور البغال.غير أنه من المسير عليها أن تمد نفوذها السياسي عبر حدود دلمبيعية من البحر والجبال . وبديهيأن دول المدن الصغيرة التي لم تكن لها مراكز سياسبة متفوقة ، وبالتالي لم تملك الأداة الفمالة لتحقيق أهدافها السياسية المشتركة ، كان من المستحيل عليها أن تتوسع خارج نطاقها الطبيعي ، بل إن دول المدن الكبيرة التي استقرت فيها الحياة السياسية على قواعد راسخة ، كانت تقف عاجزة أمام الحواجز التي يقيمها البحر والجبال . وحسب القارىء أن يذكر ما بذلته أثينا من جهد وما أمضته من وقت قبل أن تستطيع توطيد أقدامها سواء في جزيرة سلاميس أو في جزيزة يوبويا . لقد ربط البحر ما بين أجزاء العالم الهلليني التي لا حصر لها ، ولكنه أتاح لكل جزء فمه أن يحما كوحدة مستقلة .

على أن البحر لم يكن ليفصل أو يعزل الوحدات السياسية بعضها عن البعض الآخر لو أن الأرض قد هيأت الفرصة لقيام دولة بالمعنى الحديث. لقد كان في وسع هذه الدولة دون سواها أن تتغلب على العقبات التي أقامها البحر في وجه الوحدة الشاملة . غير أن البلاد كانت مقسمة إلى عدد كبير من المناطق الصغيرة التي تفصل بينها الجبال ، كما أن القبائل اليونانية ، لاختلافها في النشأة والتقاليد ، كانت هي الأخرى منقسمة إلى جماعات سياسية عديدة كتب عليها عليها كلها أن تكون ضعيفة . ولم تكن المناطق الطبيعية وحدها منفصلة عليها

بعضها عن البعض الآخر بفعل التضاريس، بل إن كل واحدة منهاكانت بدورها منقسمة إلى تلال وسهول . وكان هذا التباين سبباً في تنوع أشكال التطور السياسي . وكانت تساليا هي الإقليم الوحيد الذي توجد بـــــــــ سهول فسيحة يمكن إدماجها في وحدة سياسية جامعة . غير أن الأحوال في تساليا ، التي تقع عند منتصف الطريق بين الشعوب اليونانية الخالصة والشعوب الإلليرية والمقدونية شبه المتبربرة ، كانت تختلف عما هو مألوف في غيرهــــا من الأقاليم ، وقد أثرت بوجه خاص على نظامها الاجتماعي الذي كان أشبه ما يكون بنظام الإقطاع . ولم تكن هناك سهول فسيحة في الجهات الأخرى من بلاد اليونان . وأما وديان الأنهار الكبيرة فكانت تمزقها سلاسل الجبال . وكان حوض نهر يوروتاس ( Eurotas ) وإن لم يخل من التلال هو الآخر ، المكان الذي تكاملت فيه مقومات وحدة مكنته من أن يصبح مركزاً لدولة المدينة الإسبرطية التي استندت أساسًا، دون سائر دول المدن اليونّانية، إلى منطقة فسيحة مترابطة . ومع أن دولة المدينة الاسبرطية نفسها أدبجت سلسلة جبال تايجيتوس ( Taygetus ) ، فقد ظلت محصورة النطاق 'بجبال أرجوس وأركاديا . وبالمثل ، فإن كل جماعة مستقرة اتخذت من الحواجز الجبلية سياجاً يقوم مقام حدودها ويقيها من عدوان جيرانها . وبذلك أتاحت التضاريس لعدد كبير من الوحدات السياسية أن تنمو وتدعم مركزها وهي منعزلة الواحدة عن الأخوى .

وقد استمرت دول المدن اليونانية تعيش جنباً إلى جنب وهي منعزلة الواحدة عن الأخرى سياسياً . لحكن بمُجُرد أن كانت احتياجاتها تزيد على المحصولات الضرورية للمعيشة ، فإن كلا منها كانت تسعى إلى الاستعانة بموارد الأخرى ومن ثم فقد نشأ التبادل التجاري . وقد ساعد عليه أن معظم هذه المدن كان يقع على مقربة من البحر . وهذا التناقض بين الاستقلال السياسي والتبادل الاقتصادي أي تبادل المنفعة واعتاد الواحدة على الأخرى

فيا يتصل بالسلع التموينية قد حدد تطور الحياة الاقتصادية والسياسية عند المونان (١).

### ومن بين أوضح العوامل الأولية التي شكلت التاريخ اليوناني أن التكوين

(١) كان من وسائل التمارن الاقتصادي بين المدن الإغريقية ما يمكن تسميته بتبادل التمثيل التجاري على النحو التالي : تختار المدينة ( من بين مواطني المدينة الأخرى وليس من بين مواطنيها كما في المصر الحديث ) بمثلين لرعاية مصالحها في تلك المدينة الأخرى . ومن ثم فقد الطلق على هؤلاء الممثلين ( أو القناصل إن جاز التمبير ) اسم proxenoi ( بمعنى القائمين برعاية مصالح السيوف والفرباء والاحانب ). وكانوا في العادة من أصدقاء المدينة التي يماونها في مدينتهم (تطوعاً أو بالتميين ) أو تربطهم بهار روابط عائلية ، وكثيراً ما كانوا يسكافاون على خدماتهم بمنحهم امتيازات مادية أو شرفية كحقوق المواطنة الفخرية في المدينة الآخرى . ولم يلبث ب بعد افتشار هذا النظام بان أصبح التميين في مثل هذا المنصب يصاحبه دانماً اكتساب حقوق المواطنة الفخرية .

- ولتسهيل المعاملات بين المدن الاغريقية كانت تلجأ إلى عقد معاهدات تحارية إمسا لتأمين التجار عل أرواحهم وبنسائهمهم في المواني الأحنهية أو لتسوية الخلافات النساشئة بسبب تصارب المصالح عن طريق عرض القضايا على محاكم طرف الثاومحاكم مختلطة أو محكة الطرف الأقوى (مثلما معلمات أثيبا مع أعضاء حلف ديلوس) . وتمرف هذه المعاهدات أو الاتفاقسات المدنية باسم ( symbolon ) .

- وفي بعض الاحيان كانت المدينتان المتنازعتان تحيلان النزاع الاقليمي أو السياسي على مدينة ثالثة محايدة التحكيم بينها . ومنذ منتصف القرن الخامس ق.م أصبحت معاهدات الصلح تتضمن في المادة سداً أو مادة تنص على التزام الطرفين المتماهدين بقبول التحكيم لفض ما قد ينشب بينها من نزاع في المستقبل .

ر وفصلا عن ذلك فإن بعض المدن كانت تعقد \_ في أحوال قليلة \_ أحلافا دفاعية أو هجومية ( symmachia - epimachia ) فيما بينها أو تقبل طوعاً أو كرما الاندمــــاج في تنظيم سياسي أشبه ما يكون بالاتحـــاد الفيدرالي أو الكونفدرالي الذي يعرف باسم koinon أو sympolitcia وهو ما نسميه أحيانا بالعصبة أو الحلف.

ـ وأخيرًا فقد جرت بعض المدن الإغريقية عل أن تمنح أحيانًا أهل مدينة أخرى حقوقهـــا المدنية أو تتبادل معها حقوق المواطنة ، وهو ما يعرف باسم isopoliteia .

الجفرافي للبــــلاد قد فرض عليها الانفصالية السياسية . غير أنه من المسلم به أيضاً أن هذه الانفصالية كثيراً ما ذهبت إلى أبعد بمــا تقتضيه الظروف الطبيعية . ولم يكن هناك سبيل للتغلب على هذه النزعة الانفصالية إلا بقيام وله قوية مسيطرة وتستطيع أن تفرض الوحدة على البلاد ولو لفترة قصيرة .

#### فقر التربة وقلة الثروة الزراعية:

وينبغي قبل الكلام عن فقر الثروة الزراعية أن نستعرض مصادر الثروة المعدنية . لقد كانت أرض بلاد اليونان تحتوي على ثروات من مختلف الألواع ؟ ففي كل منطقة تقريباً كان يوجد الصلصال اللازم لصناعة الأواني الفخارية ، وهو محصول هام لبلاد فقيرة في الحشب ، ولشعب لم يعرف بعد صب الحديد في قوالب وعمل السبائك ( من الحديد الزهر ) . وكان الرخام الجميل من مختلف الأنواع يوجد في باروس ( Paros ) بكميات كبيرة حتى لقد وصفت هذه الجزيرة بأنها كتلة واحدة من المرمر ! والرخام مادة متينة لا غناء عنها في فن النحت أو المعار . وكان فوق ذلك سلمة تجارية هامة لأن أنواعا معينة منه كانت مطلوبة نظراً لقيمتها الكبيرة . وكان الذهب يوجد بكميات كبيرة نسبياً في الساحل الشمالي لبحر إيجة ، أي في طراقيا ومقدونيا ولو أن مناجم نسبياً في الساحل الشمالي لبحر إيجة ، أي في طراقيا ومقدونيا ولو أن مناجم نطاق واسع .

وأما الذهب الذي استُعمل في العصر المِيكيني بكميات كبيرة في صنع أدوات الزينة والحلي والأمتعة فلا بد من أنه كان مستورداً من الشرق (١) . وكانـــت

<sup>(</sup>١) وقد يؤيد ذلك أسطورة بيلوبس ( Pelops ) الذي روى أنه أتى إلى. بلاد اليونان من آسيا الصغرى وممه كنوز من الذهب. وكان الذهب قد شح في بلاد اليونان بعد العصر الميكيني

لاوريوم ( Laurium ) في جنوب أتيكا هي المصدر الرئيسي الفضة . غير أن استخراجه من هذه المناجم لم يكن عملا مربحاً إلا بفضل رخص أجور العبيد . ولم يوجد النحاس إلا بالقرب من خالكيس Chalcis ( وهي كلمة تتضمن معنى النحاس) في جزيرة يوبويا ومن ثم كان من الضروري استيراده منقبرص ( Cyprus ) الغنية بالنحاس ( الذي يشتق اسمه من اسم الجزيرة نفسها ) أو من أسبانيا . ولم تستغل معظم مناجم الحديد لأن ذلك لم يكن ميسوراً إلا بتوافر الوقود أو باستيراد الوقود دون صعوبة . هذا إلى جانب أن الحديد لم يكن معدناً من السهل تشكيله والانتفاع به ، وبالتالي فإنه لم يقم إلا بدور قليل الأهمية في العالم القديم . وكانت لاكونجا هي أغنى إقليم بالحديد . وكان رعايا اسبرطة شبه الاحرار بمن يسكنون في المدن التابعة لها في أطراف لاكونيا ويعرفون باسم البريؤيكي ( Perioeci ) يصنعون من هذا المعدن أسلحة لسادتهم الإسبرطيين ، البريؤيكي ( Perioeci ) يصنعون من هذا المعدن أسلحة لسادتهم الإسبرطيين وقليلا من الآلات الزراعية التي لا غناء عن الحديد في صناعتها . ولم يعرف الدونان الصلب أو الحديد الزهر .

وبينا كانت بلاد اليونان غنية في ثروتها المعدنية ، كانت في الوقت نفسه فقيرة في منتجاتها الزراعية . ولكي نفهم ذلك علينا أن نستعرض إمكاناتها الزراعية . ويقسم الجغرافيون المحدثون بلاد اليونان أربعة أقسام : الأراضي الجدباء ، والمابات ، والمراعي ، والاراضي الصالحة للزراعة . والاراضي الجدباء معظمها صخور وتكو"ن الآن حوالي ثلث المساحة كلها ، وهي أبرز الأقسام وأكثرها وضوحا لأن بلاد اليونان - كما ذكرنا - ليست مسطحة بل جبلية حتى لتبدو كالجسم النحيل العاري الذي تبرز منه العظام ، ولا يرجع قحلها إلى أنها بلاد

<sup>=</sup> فاضطرت إسبرطة ذات مرة إلى شرائه من كرويسوس( Groesus )، ملك ليديا، لكي تصنع منه نذراً للآلهة . وليس من المستبعد أن يكون الذهب قد استورد من مصر في العصر الميكيني ( ٥٠٠ - ١١٥٠ ) .

جبلية فقليل من قمم جبالها يقع فوق خط الشجر الدائم ، وإنما يرجع قحلها إلى أنه لا توجد رطوبة مستديمة في المناسيب المرتفعة تكفي لمعادلة عمليات التجوية المستمرة التي تعرى السطح. لقد كانت بلاد اليونان بالمقاييس الحديثة أرضا غير خصبة وإن كان الإغريق أنفسهم قد نظروا إلى هذه التربة بأعين مختلفة ، فجانب كبير منها صخري لا ينتج أي شيء الكائن الدبال سرعان ما يختفي عندما لاتتخذا الاحتياطات الكافية الأن المطرلم يكن منتظها بحيث يقي هذه الطبقة . وفضلا عن ذلك فإن المطرفي حالة سقوطه كان ينشع بسرعة من خلال الحجر الجيري المسامي . ومناخ بلاد اليونان في جملته كمناخ البحر الابيض المتوسط افولوبا ، غير أن ٧٨٪ منه عطر ، ومتوسط المطر لا يقل عن متوسطه في وسط أوروبا ، غير أن ٧٨٪ منه يسقط في شهور الشتاء ، ٧٪ في شهور يونيو ويوليو وأغسطس . وقد يؤدي انقطاع المطر باستمرار إلى شدة القيظ وجفاف الاراضي ، وذبول النباتات (٢) .

ومن الجائز أن الغابات كانت توجد قديماً في بعض أنحاء بلاد اليونان ، ولكنها زالت على مر الزمن إما بيد الإنسان الذي كان يقطع الاشجار ليستخدم أخشابها كوقود أو بفعل الماعز التي كانت تقضم ما يتخلف عنها فتحول دون نموها من جديد . وعلى أي حال فإن الغابات الكبيرة لا توجد الآن إلا في جبال المنطقة الشمالية الغربية وفي جزيرة يوبويا . على أنه ينبغي التنبيه إلى أن غابات بلاد اليونان لم تكن في أغلب الأحيان كثيفة بحيث لا تنفذ منها أشعة الشمس كغابات البلاد الشمالية ، فأشجارها كانت صغيرة ولا تنمو متقاربة ومعظمها

 <sup>(</sup>١) وهو المادة المضوية الفروية الرقيقة الثي تفطي الصخر واللازمة لنمو النبات والتي تنشأ
 عن عرامل التجوية رعوامل أخرى .

 <sup>(</sup>٢) يبلغ متوسط درجة الحرارة في أثينا في شهر يوليو حوالي ٧٧ درجـــة مثوية، وفي شهر
 يناير حوالي ٨ درجات مثوية .

دائمة الخضرة كالصنوبر والشربين والبلوط أو مستعرضة الأوراق فالقسطل. وكانت أكثر الأشجار البرية انتشاراً لا تعدو أن تكون شجيرات خضراء أو جافة حسب الفصول كالأسفندان . وكانت الحساجة شديدة إلى الخشب في بناء المنازل وأشد منها للوقود ، فضلا عن أن المراكب الصغيرة كانت تحتاج باستمرار الى التجديد أو التغيير . وإذا كانت أثينا قد استطاعت أن تحصل على ما يلزمها من الوقود من غابات أخرناي ( Acharnae ) التي تبعد عنها بحوالي سبعة أميال ، فإنها كانت تفتقر إلى الأخشاب اللازمة لبناء السفن، ولذلك عملت على استيرادها من مناطق الغابات الكبيرة في خارج شبه جزيرة البلقان وبخاصة من الاقطار التي تقع على الساحل الشمالي للبحر الإيمي .

وكانت المراعي تنمو في أسفل الغابات أو بينها على منحدرات الجبال أو حيث زالت الأشجار تحتالصخور العارية مباشرة وليست هذه المراعي حشائش خضراء كثيفة تنمو على مقربة من الأراضي المنزرعة أو في وسطها ، بل هي شجيرات قصيرة جافة تنمو في مناطق صخرية التربة منعزلة بعيداً عن السهول ، وترعى فيها الماعز والأغنام وكذلك الخنازير حيث يتوافر البلوط . ولم يكن الغذاء في المراعي كافياً لتربية المواشي الكبيرة كالثيران والبقر . ولذلك لم يتوافر السباخ لتحسين التربة التي هي فقيرة بطبيعتها ، ومن ثم كان استهلاك اللحم ضئيلا . وكانت المواشي الصغيرة تمد اليوناني بكميات قليلة من اللحم ليقيم أوده ، وبالجلود لصناعة الأحذية ، وبالصوف لعمل الملابس . غير أن أسراب النحل تجد في هذه المراعي غذاء وفيراً ، ولذلك اشتهرت بلاد اليونان لا بلبن الماعز فقط بل بالعسل كذلك . ولم يكن العسل غذاء كالياً بل ضرورياً للإغريق لأنه كان يقوم عندهم مقام السكر في الوقت الحاضر .

فإذا هبطنا من المرتفعات وصلنا إلى مستوى الاراضي المنزرعة التي كانت باستثناء الغابات ، أصغر الاقسام الجغرافية الاربعة إذ لا تزيد مساحته عن خمس

مساحة بلاد المونان . وتوجد السهول :

أ ـ في تساليا (حوللاريسًا وشرقي فرسالوس ) ـ وهذا هو أفسح سهول بلاد اليونان ـ وفي وادي نهر اسبرخيوس شرقي خليج ماليس ؟ وفي فوكيس جنوب إلاتيًا .

ب ـ وفي بويوتيا شمالي طيبة ؟

ج - و في أتيكا عند أليوسيس ( غربي أثينا ) ، وبين جيل هيمتوس وجبال الساحل الشرقي ، وحول مراثون ؛

د - وفي أرجوليس حول أرجوس ؛ والوادي المتاخم لمانتينيًّا وتجيا في غرب أرجوس ؛ وفي لاكونيا بجنوب اسبرطة ؛ وأخيراً في كل الساحل الغربي من إقليم إيليس .

ه ــ وأما الجزر فخالية من السهول ما عدا يوبويا .

غير أن هذه السهول كانت أهم الاقسام لأنه لولاها لما أصبحت بلاد اليونان صالحة للسكنى أو موطنا لحضارة من أعظم الحضارات . وتكوين هذه السهول على جالب كبير من الاهمية لأنه أثر تأثيراً كبيراً في تاريخ اليونان السياسي . وعلى عكس الحال في بلاد مثل سويسرا فإنها لا تتكون من سلاسل جبلية ووديان تسير إحداها بموازاة الاخرى تقريباً ، بل تتكون من سهول أو أراض منبسطة محصورة بين سلاسل جبلية لا تجري في خطوط مستقيمة بل على شكل مستطيلات . وهذه السهول منبسطة برجه عام وإذا ارتفع سطحها فإنه لا يرتفع عند أسفل الجبال بل عند الرسط حتى لنبدو كأنها أطباق مقاوبة . ولهذا انقسمت الاراضي المنزرعة في بلاد اليونان إلى مناطق منعزلة أشبه ما تكون بالصناديتي المربعة الصغيرة المغلقة التي يصعب فتحها . وبعضها بل أهمها مثل

سهل أثينا وإليوسيس وأرجوس ليس له سوى جانب واحد مكشوف مناحية البحر ؛ وأما البعض الآخر كسهل اسبرطة ووسط أركاديا وتساليا فتحيط الجبال بجوانبه الاربعة . وقد ساعد هذا التكوين الطبيعي على عزلة كلا النوعين من السهول في العصور الاولى عندما لم تكن الملاحة قد أصبحت بعد آمنة من خطر القرصنة ، فكانت معظم المدن كأثينا وأرجوس ، تبنى على مبعدة من الساحل .

وعلى حاصلات هذه السهول الصغيرة كان يعيش الإغريق منذ أن استقروا في القرى وانصرفوا عن حياة الرعي والبداوة . وتأتي في مقدمة هذه المحاصيل الضرورية للميشة القمح والعنب والزيتون السبي يطلق عليها البعض اسم « ثالوث البحر الأبيض المنوسط » . ومنها كان يصنع الخبر والنبيذ والزيت . وأم هذه المحاصيل بداهة القمح ، الذي يسمى في اليوذانيسة سيتوس sitos ( وهي كلمة قد تعني الشعير أيضاً ) وكان الغذاء الرئيسي عند اليونان . وقلما كان اليونان يأكلون اللحم إلا في الاعياد عندما كانت توزع القرابين . لا عجب أن صارت كلمة الأضاحي مرادفة لكلمة الذبائح عند الإغريق. وكل طعام آخرغير القمح كان بمثابة الحلوى التي تأتي في ختام الوجبة (١٠) . وكان اليونان يأكلون الأطعمة المصنوعة من الدقيق بكميات كبيرة وأصناف متعددة . ولم يكن الخبز يصنع عادة إلا من القمح ، وأما الشعير الذي كان يزرع في أكتوبر ويحصد

<sup>(</sup>١) كل الاطعمة الاخرى التي تؤكل إلى جانب الخبز تسمى opson عند اليونان ، وقد يكون اللحم أو السمك أو الخضروات أو المرق أو الزيتون والجبن . ومن الغريب أن أفلاطون يتجاهل أهم هذه الاطعمة وهو السمك ويحرمه على حراس المدينة ( الفاضلة ) ، ولعلم تأثر في ذلك بهوميروس أو بالإسبرطيين ، اكن لا شكفيأن السمككانأهم هذه الاطعمة، وليسأدل طؤالك من أن كلمة سمك ixihus أصبحت مرادفة لكلمة opson ( وهو ما يستساغ من الطعام ويلذطهمه أي الإدام أو « الفموس » ) . وكانت سوق السمك تسمى to opson تمييزا لها عن سوق اللحم magciron .

في مايو فكان دقيقه يعجن دون أن يخبز ويؤكل كالثريد بعد خلطه بالماء. ولم يكن اليونان شعباً أكولاً نهما فمعظمهم كان ولا يزال يتناول وجبتين فقط ، إحداهما في الظهر والأخرى في المساء . وكانت كل دويلة يونانية تزرع أو تحاول أن تزرع ما يكفيها من القمح ، فإذا حدث -- وكثيراً ماكان يحدث -- أن قل العرض عن الطلب وعجزت دولة المدينة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ثارت فيها مشاكل سياسية خطيرة . وكان القمح يزرع في أكتوبر ويحصد في يونيو ، فيها مشاكل سياسية خطيرة . وكان القمح يزرع في أكتوبر ويحصد في يونيو ، وفي أي بقمة من ريف المدينة تصلح لزراعته . ونرى المؤرخ الأثيني المحبير ثوكيديديس (١) ( Thucydides ) لا يؤرخ أحداث فصل معين بالشهور التي كانت اسماؤها تختلف باختلاف الدويلات اليونانية ، وإنما بجالة المحصول في

<sup>(</sup>١) عاش في القرن الحامس ( حوالي ٦٠ ؛ \_ حوالي ٠٠٠ ) ويعتبر من أعظم إن لم يكن هو أعظم المؤرخين القدماء . وقد أرخ للحروب البلوبونيزية التي دارت رحاها بين أكبر قوتين في بلاد الإغريق أثينا واسبرطة ( ٣٠١ ـ ٤٠٤ ) ، ولو أن تاريخه ينتهي عند سنــة ٢١١ ( وقد تابعة المؤرخ اكسنونون ) • رقد اشترك توكيديديس في هــذه الحرب ثم نفي من رطنه أثينـــا لتقصيره في نجدة إحدى المستعمرات مما أدى إلى ستوطها في يد الأعداء (٢٤). وقد عكف في منفاه الذي استغرق عدة سنوات عل الكتابة ، مستمداً معاوماته عن الحرب من مشاهداته الشخصية والسجلات الرسمية ، والشهود العيان وخطب القواد والساسة ، وغير ذلك من المصادر الوثيقة . وعالجها بأمانة ودقة وعمق معالجة المؤرخ الناقد الحصيف المنصف . فلا عجب أن أجم الباحثون على طول باعه كمؤرخ لم تخف عليه أسباب الحرب الحقيقية وفهم الاتجاهات العريضة في عصره , لكنهم أخذرا عليه إسرافه في الاستشهاد بالخطب التي يتصور كأنهـــا جرت على لسان الزعماء . وحيث أنه لا يعني بالألفاظ بل بالمعاني ، فان أساوبه صعب معقد ، ويفتقر إلى السلاسة والرونق ، وليس طريفًا شائنًا عل خلاف هيرودوت. رلكن تاريخه كما وصفه«كتاب يقثني للأبدي. وكان المؤرخ .. مع إنصافه لاسبوطة .. من المعجبين بالقائد والزعم بريكليس ( Pericles ) . ذلك السياسي الكبير الذي بلغت أثينًا في عهده ذررة المجد والحضارة ( القرن الحامس أو العصر الذهبي ) حتى أصبحت أثينا - كا يقول المؤرخ نقلا عن خطاب التأبين الذي ألقاء بريكلس في رناء قتلى أثينا في السنة الاولى من الحرب - أصبحت بحق « مدرسة مللاس » أي معامة كل بلاد الإغريق.

کل فصل ۱۱۱ .

وبعد القمح يأتي العنب الذي عرفته بلاد اليونان منذ فجر تاريخها . وكان يزرع في أي مكان إذ كانت كل منطقة تزرعه للاستهلاك المحلي . على أن تجارة النبيذ كانت مقصورة على الانواع الفاخرة كنبيذ خيوس ولبسبوس وتاسوس (١٠). وكانهوالشراب القومي عنداليونان مثلما كانت الجعة شراب المصريين ونبيذ البلح شراب البابليين ولم يكن الإغريق شعباً مدمناً للخمر ولو أن النبيذ كان لهدور كبير في حياتهم الاجتماعية والدينية . وبمرور الزمن ارتبط ديونيسوس (Dionysus) و باكخوس (Bacchus ) بالأعناب حتى صار إله النبيذ ، ونرى صورته على الأواني الفخارية مقرونة بغصون الكرم .

وأما عن الزيتون فكان زيته يقوم في حياة الإغريق مقام الزبد والصابون والغاز،أي كان يستعمل للطهو والغسل والإضاءة فضلاعن استعاله كمرهم عطري مستحب في المناخ الجاف. لقد كان أساس الوجبة اليوفانية يتألف من الخبز والزيتون أو الخبز والجبن المصنوع من لبن الماعز. وكان الزيت يستعمل في كل طعام تقريباً. ولم يعرف الإغريق الصابون ، بل كانوا يدلكون أجسامهم بالزيت ، فإن لم يؤد الغرض ، أضافوا إليه بعض العطور. وكانت وسيلة الإضاءة الوحيدة هي مسارج الزيت أو مشاعل الراتنج، ولعل هذا يفسر امتلاء المتاحف اليونانية – الرومانية بمسارج الزيت الفخارية . ولكيل غرض من هذه الاغراض كانت ربات البيوت يستعملن نوعاً مختلفاً من الزيت . وكان الزيتون

<sup>(</sup>١) كانت الربة ديميتير ( Demeter ) هي ربة القمح . وقد اشتهرت عبادتها ذاتالطقوس السرية في إليوسيس .

<sup>(</sup>٣) وأما الزبيب وهو من أهم السلم التي تصدرها الآن بلاد اليونان فلم يكن معروفاً فيالزمن القديم ، وعن النبيذ في اليونان القديمة ، واجع :

Ch. Seltman, Wine in the Ancient World. London, 1957.

يعصر في معاصر خاصة ، والعصرة الأولى ينتج منها زيت الطعام ومن الثانيةزيت " الاستحهام ومن الثالثة زيت الإضاءة ، وأماما يبقى بعد ذلك من قشر فكان يستعمل كوقود . وفي الأساطير اليونانية أن الربة أثينة هي التي أدخلت شجرة الزيتون في إقليم أتيكا في وقت لم تكين قد نبتت بعد في أي جهة أخرى من بلاد اليونان. غير أن اكتشاف الأثريين معصرة لزيت الزيتون في قصر مينوس بمدينة كنوسوس الكريتية ، يرجح أن شجرة الزيتون كانت أصيلةً في بلاد المونان، وأن إكلمل الزيتون البرى كان هو الجائزة المونانية المفضلة منذ الدورة الأولى للألماب الأوليمبية في عام ٧٧٦ . وقسد تنمو هذه الشجرة في أي جزء من بلاد الإغريق تصلح فيه التربة لزراعتها . ولكنها ازدهرت بوجــه خاص في أتيكا ، حيث أصبح الزيت أهم سلع التصدير حتى أن صولون Solon (١١) عندما حرم تصدير كل المنتجات الزراعية استثنى الزيت . ومن ثم كثرت الإشارة إلى شجرة الزيتون في الشمر اليوناني . غير أن الزيتون لم يزرع في ساحل البحر الأسود، ولهذا كانت المستعمرات المونانية العديدة هناك تعتمد على الزبت المستورد إليهما من الوطن الأصلي أو من ساحل آسيا الصغرى . وثمة حقيقــة هامة تتصل بالزيتون ، فهو لا ينضج إلا بعد مدة طويلة من غرس أشجاره الق لا تعطى محصولاً كاملاً إلا بعد ستة عشر أو ثمانيه عشر عاماً وقد لا تعطي أُجُود محصول إلا بعد أربعين أو ستين عاماً (٢٠). ولهذا كانت أشجار الزيتون ، كالغابات ، من العسير زراعتها إلا تحت ظل حكومة مركزية قوية ، وعنسد قوم أوتوا من الصبر قدراً كبيراً . وهذا يفسر التقدم البطيء الذي أحرزته زراعة الزيتون في الأيام الأولى وكذلك الصعوبات التي لقيماً كل من صولون

<sup>(</sup>١) المشرع والمصلح الأثنيني الكبير (حوالي ٩٤ه - حوالي ٢٠ه) .

<sup>(</sup>٢) رمن ثم أصبح غصن الزيتون رمزاً للسلام بمعنى أنه يحتاج إلى فترة سلام طويلة تحت ظل رحكومة قوية تكفل الأمن فلا تتمرض الأرض التخريب وتتساح الفرصة احبي ينمو الزيئون وينضج .

وبيسستراتوس عندما شجعت الحكومة انتشاره. ومن المحتمل أن زراعته ما كانت لتنتشر في أتيكا انتشاراً واسعاً لولا أن بيسستراتوس منح ملك الأراضي قروضاً من جيبه الخاص(١). وثمة ملاحظة أخيرة عن الزيتون وهي أنه كان نعمة أسبغتها الطبيعة على أتيكا ولكنه كان نقمة عليها في بعض الأحيان. ذلك أن إتلاف مزرعة من مزارع الزيتون لا يعني - كا يحدث في حالة حقل من القمح - ضياع دخل سنة واحدة ، بل ضياع رأس المال كله . ولهنا أصيبت أتيكا بأضرار فادحة بسبت التخريب الذي أحدثه الفرس بأراضيها في الحروب المبدية ( ٤٩٠ - ٤٩٤ ) والإسبرطيون في الحرب البلوبونيزية في الحرب البلوبونيزية

وفي وسعنا أن نتصور كيف أدى هذا التقشف في المأكل والملبس وتواضع مطالب المعيشة التي كان في وسع اليوناني أن يسد أكثرها محلياً ، كيف أدى إلى تقييد نشاط الإنتاج والتجارة ، ولا سياعندما نعقد المقارنة بالعصر الحديث حيث تستهلك أبسط الأسر سلعاً مستوردة من كل أنحاء العالم: الصوف من استراليا ، والقطن من مصر وأمريكا والهند ، والأرز من الشرق الأقصى والبن من البرازيل وجاوة ... النح . هذا فضلاً عن تأثير الرق الذي أفضى إلى هبوط مستوى المعيشة بين ضحاياه من العبيد هبوطاً شديداً . على أن هدذا المستوى المعيشي المنخفض لجهرة الشعب اليوناني لم يكن وحده السبب في أن المستوى المعيشي واسع لم يكن عجزياً أو مربحاً . ذلك أن الظروف الجغرافية لبلاد اليونان والأقطار المحيطة بها كانت تموق جانباً من التعامل التجاري، لقد كانت الملاحة – على نحو ما رأينا – مقيدة ، بل معطلة أثناء الشتاء كله

<sup>(</sup>١) طاغية أثينا الشهير ( ٥٠٠ - ٧٧ ه ) . حكم من بعده كطفاة ( tyrannos ) إبناه هيبياس وهيبارخوس ( ٧٧ ه - ٥٠ ه ) . وبذلك اسدل الستار على حكم الطفاة في اثينا . (٢) لم تمرف بلاد اليونان زراعة القطن ، وزرعت الكتان بمقادير قليلة ، ولم يكن يرتدي الملابس الكتانية إلا أفراد الطبقة الميسورة . وأما عن الفواكه فقد عرفت منها بسلاد اليونان التين والتفاح والكثري والرمان ولم تزرع فيها – على الأقسل قبل أيام الإسكندر – الفراولة والبرتقال والطباطم ولا الخوخ أو المشمش .

والليل كله. وقد تعذر النقل البحري الداخلي بسبب عدم صلاحية الأنهار للملاحة عوتمسر النقل البري بسبب الافتقار إلى الطرق الجيدة .وكان مد الطرق أمراً شاقاً مضنياً حتى أن المصطلح اليوناني لمد الطريق ( temnein hodon ) أو ( keirein hodon ) يؤدي معنى شق الطريق أو نحته . و لذا اقتصر الأغريق على تعبيد الطرق الضرورية لسير المواكب الدينية ( pompai ) إلى المعابـــد الشهيرة حسث كانت تعقد الأسواق أيضاً في الأعياد الدينية الكبرى . وقد عاقت المنازعات السياسية بين دول المدن اليونانية تطورها الاقتصادي في هذا الصدد كذلك ، حيث أن كل مدينة كانت ترى مصلحتها في أن تترك الطرق على ما هي عليه لكي تعوق زحف عدوتها إليها إذا ما سيرت جيشًا لغزوها . وكاد نقل السلم القابلة للتلف والبضائع الثقيلة عن طريق البر أن يكون مستحيلا في بلاد اليونان . ومعنى هـــذا أن كل المناطق التي لا تقع على البحر كانت عرومة من التبادل التجاري إلا الحلى منه . وكانت هناك عوائق أخرى للتجارة إلى جانب الظروف الجغرافية ، ونعني بذلك اللصوصية في البر ، والقرصنة في البحر ، حيث كانت كثرة الخلجان على السواحل عاملًا من عوامل تسهيلها والتشجيع عليها . وقد سبق أن شرحنا كيف وقف التطاحن السياسي في بلاد اليونان بسبب فقر التربة حائلًا دون تقدم حياتها الاقتصادية ، لأنه لم يحدث ــ إلا فيفتراتقصيرة ــ أن قامت دولة قوية واحدة في وسعها أن تؤمن التجارة في البحر ، وكان لهذا أثره الخطير في حياة بلاد فقيرة المحاصيل الزراعية كبلاد اليونان التي كان رخاؤها يعتمد على التجارة إلى حد كبير .

وكان التطور التاريخي يجري في اتجناه مضاد لمصلحة بلاد اليونان ، بل لا نعدو الصواب إذا قلنا إنه أصابها بضربة قاصمة . ذلك أنه عندما أقام فيليب المقدوني وابنه الإسكندر دولة قوية موحدة قادرة على تأمين البحر وحماية التجارة ، وفتح أحدهما وهو الإسكندر أقطاراً خصبة غنية في آسيا ومصر ، انتقل مركز التجارة من الدويلات الحيطية بالبحر الإيجى إلى الشرق الذي

اجتذب أعداداً غفيرة من الإغريق المفامرين ذوي النشاط والعزيمة والإقدام . ولم تغنم بلاد اليونان سوى النزر اليسير من ذلك التبادل التجاري الجديد الذي قام فيا بعد بسين المالك الهلينستية الغنية والدول القوية الواقعة في غرب البحر المتوسط ، ذلك بسبب التقدم العلمي في فن الملاحة حيث لم يعد من الضروري أن تلتزم السفن السواحل أو تتجنب الخروج إلى عرض البحر . إن تاريخ بسلاد اليونان بعد الإسكندر الأكبر يعكس ، من ناحية الحياة الاقتصادية ، صورة قائمة من التدهور والفقر المطرد .

## تنوع البيئة وأثرها في تكوين المواطن اليوناني :

تتميز الحالة النباتية في بلاد اليونان بظاهرة التغير المفاجىء من نوع إلى نوع وكثيراً ما توجد منطقة أحسلة وفيرة الزرع إلى جانب منطقة قاحسلة جرداء. وقد نشأ عن الاختلاف في ارتفاع السطح اختلاف في المناخ وزاد من حدته القرب من البحر أو البعد عنه ، فضلاً عن الاختلاف الكبير في درجة الحرارة بين الصيف والشتاء ، وإن لم تختلف كثيراً بسين يوم ويوم في الفصل الواحد . وقد أدى ذلك إلى اختلاف كبير في شدة الرياح ودرجسة الحرارة وكمن المطربين مكان ومكان .

وقد تضافرت هذه العوامل على جعل الحياة في بلاد اليونان شاقة وسهلة ، وعلى جعل شعبها صلباً ولين العريكة في الوقت نفسه . ذلك أن وعورة الأرض وجدبها ، واختلاف المناخ من فصل إلى فصل ، وقسوة الشتاء ، قد جعلت البقاء للأصلح ، وبالتالي جعلت اليونان شعباً متقشفاً شديد المراس غير أن اعتدال الجو في الصيف الطويل الجاف، مع قدرة اليوناني على أن يعيش عيشة الكفاف، ترتب عليها أن أصبح الكفاح من أجل القوت لا يستغرق كل وقته ، فلم يكن بحاجة إلى الكد المستمر من الصباح إلى المساء لكي يحصل على لقمة العيش .

ولم يكن المناخ ليسمح لليوناني بارتداء الملابس الثقيلة ، فكان يكتفي بأن يلف جسمه بقطعة من الصوف (١١) ، وهـــو صوف كانت زوجته تنسجه له

(١) الرداءان الرئيسيان عند اليونان للرجال والنساء طالسواء هما القميص أو الجلباب المسمى بالخيتون ( chiton )، وللاهما مستطيل الشكل. والخيتون على نوعين ، الدوري وهو مصنوع من الصوف ، والأبولي وهو مصنوع من الكتسان ، والأبول هو ما كانت فساء أثينا تلبسنه في المصوو الأولى وكان يلبس فوق الجسم مباشرة. وجلباب النساء طويل ، وجلباب الرجال قصير ، ويصل طوله في المادة إلى طول القامة أو أزيد قليلا ، ويبلغ عرضه ضعف امتداد الذراع . وقبل ارتدائه كانت النساء تطوينه أولا عند طرفه العلوي حتى تصل الثنية إلى الوسط ، وبعدئذ تطوينه بالطول . وكانت أطرافه المفتوحة تخاط بعضها بالبعض الآخر ، غير أن نساء إسبرطه كن يشبكنها بدبابيس . وكان الجلباب يتدلى من الكتفين، وفيه فتحتان للذراعين . ويثبت عند الوسط بحزام . وفي المصور الأولى كانت النساء في أثينا الربابي الأيوني . لكن حوالي منتصف القون ترتدين الجلباب الأيوني . لكن حوالي منتصف القون ويشد إلى الكتف البسري بأربطة بحيث تبقى الذراع اليمنى عادية .

وأما اللباس الخارجي العادي ( الذي يلبس فوق الجلباب عند الخروج ) فكان العباءة أو الهياتيون التي يبلغ طولها سبع أقدام وعرضها مسار لقامة الشخص . ركانت تلف حول الجسم كله ما عدا الكتف اليسري في العادة ، وقد تطوى طيات عديدة بالطريقة التي تروق الرجل أو المدأة .

وعند ممارسة بعض أنواع النشاط الرياضي أو المسكوي كركوب الحيل مثلا كان اليونان ( ربخاصة الشبان epheboi ) يلبسون رداءً قصيرًا بدون أكمام يطوح على الكتفين يسمى بالحلاميس ( chlamys ) .

وأما الببلوس ( peplos ) فهو رداء درري عريض خارجي للنساء يتكون من قطمة واحدة ويشبك بدبابيس عند الكتفين ويطوى حسب الرغبة ، أو هو الثوب (الفستان) الذي تطرزه الفتيات الأثينات ليحمل في موكب فاخر إلى معبد البارثنون على الأكروبول لإهدائه إلى الربسة أثينه في عيدها الكبير المسمى بانائينيا ( Panathenaea ).

ويلاحظ أن اللون الغالب في زي الرجال هو الأبيض ، والرمادي في زي العمال ، وأما زي النساء فمختلف الألوان ، وأن رداء الرجال يشبه رداء النساء ، وأن « الموضة » لم تكن تتغير بسرعة كما هو حالها الآن ، وأن الثوب كان ينسج في البيت ، وقد يستخدم كرداء أو شال أو بطانية أو لحاف .

في البيت . ولم تكن الملابس الكتانية رخيصة فكان استبدالها قبل أن تبلى يعتبر مظهراً من مظاهر التأنق والثراء .

ولم يعرف اليوناني كيف يكون رجلا اقتصاديا سواء في عادته أو في تفكيره. والحق إن الاقتصاد على الرغم من شفف الإغريق بالمال والثروة ، لم يكن ذا أهمية رئيسية في حياتهم فالتفكير الاقتصادي كان غريباً على الإغريق على الأقل قبل القرن الرابع قم. وبما لا جدال فيه أن القيم الخالدة التي تدين بها الانسانية لبلاد اليونان لا تمت بأدنى صلة إلى ميدان الاقتصاد . والكلمة اليونانية التي تعبر عن البطالة ( scholé ) تعني الفراغ ، بينا لا توجد في اليونانية كلمة تعبر عن الممل أفضل من الكلمة نفسها في حالة النفي وهي عدم الفراغ ( ascholia ) . وإذا كان الفلاح والفراغ ربيب التأمل والتفكير كما أن الحاجة أم الاختراع . وإذا كان الفلاح عميق ، فإنه لم يفكر أبداً في ابتكار آلة بسيطة كطاحونة الهواء ، وفضلاً عن خفيي ، فإنه لم يفكر أبداً في ابتكار آلة بسيطة كطاحونة الهواء ، وفضلاً عن ذلك فان هذا الصيف الطويل الجاف ، الذي قلما يكون خانق الحرارة ، قد دفع بالناس إلى الحياة الخلوية وجعلهم على اتصال وثيق مستمر بالطبيعة ، فكان الناس سواء في الريف أم في المدينة يقضون جانباً كبيراً من نهارهم خارج البيوت. وقد أتاح ذلك لهم فرصة الالتقاء المستمر . وأثرت جميع هذه العوامل في حياة الفرد الخاصة وحماة « دولة المدينة » السياسية .

كان المواطن الأثيني العادي- كما ورد عند اكسنوفون ( Xenophon) الم

<sup>(</sup>١) مؤرخ أثيني (حوالي ٣٠٠ ـ ٢٥٠) كان ميسور الحال ، تتلمذ على سقراط وخدم في سلاح الفرسان ثم اشترك في الحلة الشهيرة باسم «حملة المفسرة آلاف» من الجنود الإغريق المرتزفة التي خرجت في ربيع عام ١٠١ لمساعدة قورش الأصغر الفارسي ضد أخيه أردشير الثاني ، وقد انتهت الحملة بالفشل إذ قتل قورش ولتى معظم الضباط الإغريق مصرعهم في معركة كيناكسا Cunaxa (على بعد ه ٤ ميلا شمالي بابل ) في خريف عام ١٠١ . وقد اسندت إلى اكسنوفون نفسه قيادة =

يدع زوجته تدير شئون المنزل وحدها ، بينا يخرج هو ليمضي سحابة النهار في الحقل أو في السوق العمامة ( dikasterion ) أو في الحكمة ( dikasterion ) أو في

== الحملة أثناء عودتها وسط جبال آسيا الصغرى إلى ميناء طرابيزون ( على البحر الأسود ) .

كان اكسنوفون من المعجبين باسبرطه وأنظمتها حتى أنه دعا قواته بعد الحسلة المذكورة إلى الانضام إلى جيش اسبرطة . وقد نفى من أثينا إما لميوله الإسبرطية أو لصداقته لسقراط ( الذي ارغم على الانتحار عام ٩٩٩) ، فعاش معظم حياته في اسبرطه وكورنئة. وقد التحق بالجيش الإسبرطيعام ٩٩٦ ، واشترك تحتقيادة مليكهاأجيسيلاوس في معركة كورونيا (Coronca) باقليم بويرتيسا حيث انتصر الإسبرطيون انتصارا غالى الثمن على طيبة وحلفائها عام ٤٣٩ . ولما عادت أثينا إلى محالفة اسبرطه صدر قرار بالعفو عنه في عام ٣٩٩ ، فأعاد أسرته إلى أثينا وكان يتردد عليها من وقت آخر . وقد توفي في كورنثة .

#### وأهم مؤلفاته هي ۽

- (۱) التاريخ الهليني ( Hellenica ) الذي يبدأ من حيث نوقف توكيديديس في عام ١١٤ ( سقوط الديمقراطية الأثينية رقيام حكومة الأربعالة الأوليجركية المتطوفة ، ثم حكومة الخسة آلاف ) وينتهي عند عام ٣٦٧ وهو تاريخ معركة مانتينيا Mantinea ( في سهل أركاديا ) حيث انتصر إبامينونداس ، زعيم طيبة وقائدها الكبير ، على اسپرطة انتصارا غير حاسم ولقى مصرعه . ويكشف الكتاب عن تحيزه لاسبرطة ضد طيبة .
- (ب) حملة قورش ( Anabasis ) ، حيث يصف وصفاً طريفاً شائقاً حملة المشرة آلاف من الجنود الإغريق المرتزقة لمساعدة قورش عام ١٠٠ .
- (د) دستور اللاكيدايمونيين ( Politeia Lakedaimonion ) ، وهــــو بحث في دستور الإسبرطيين ، مختصر وخال من أي ملاحظات نقدية ، ويميل إلى الإطراء ،
- (ه) ذكريات أو مذكرات عن ستراط ( Memorabilia ) وهي دفساع عن ستراط ضد السفسطائيين ، ونوادر أخرى عنه . وللمؤرخ كتاب آخر في نفس الموضوع بمنوان « الدفاع » السفسطائيين ، ونوادر أغرى عنه . وللمؤرخ كتاب آخر في نفسه اثناء محاكمته دفاعا أفضل . =

الجمية الشمبية ( ecclesia ) أو مجلس الشورى ( boulé ) أو النادي الرياضي الثقافي ( gymnasium ) حيث يمارس مهنته أو يؤدي واجبه أو يروح عن نفسه. وجميع المنظهات الرئيسية في الحياة اليونانية كانت تنعقد في الخلاء (١٠). وكان اليوناني لا يأوي إلى منزله إلا في ساعات الأكل والنوم. ولم يكن يركن إلى بيته وأسرته وقتاً طويلاً حتى في الشتاء الذي كان عند الإغريق فترة توقف نسبي عن النشاط. وإذ كان الصيف عندهم طويلا والشتاء قصيراً فقد وصف الأخير أحياناً بأنه عطلة مؤقتة للصيف. وعندما نظم الإغريق أسلوب حياتهم ، نظموه وفقالجو الصيف لا لجو الشتاء. ففي الشتاء كانوا يتوقفون عن القتال ويتجنبون ركوب البحر. غير أن الفلاحين كانوا يتابعون عملهم في الريف كالمعتاد. وكان سكان المدينسة يؤمون جلسات الجمعية الشمبية أو المحاكم التي تنعقد في الحلاء. أو يلتجئون إلى

 <sup>(</sup>و) مدير شئون الضيمة Occonomicus ،وهو بحث عن ادارة المزرعـــة وتدبير شئون المنزل ، في شكل حوار بين سقراط وأحد الملاك الأثينيين . ويتصـــل بهذا البحث كتاب آخر يتضمن مقارحات لتنمية موارد أثينا المالية بمنوان ( Peri porôn ) .

<sup>(</sup>ز) حديث مائدة الشراب ( Symposium ) ، وهو بمثابة ندرة تخيليسة يمقدها بعض الضيوف حولمائدةالشراب في مازل كاللياس (Callias) أحد ثراة أثينا.

<sup>(</sup>ح) بحث في الفروسية ( Peri hippikès )، وهو أقدم مجث كامل عن هذا الموضوع . وبحث آخر بعنوان ( Hipparchicus ) عن واجبات ضمابط الفرسان مشفوعاً بمقترحات لتحدين سلاح الفرسان . وللمؤرخ أيضاً مجث في الصيد بعنوان Cynegeticus ونجاحة صيد الأرانب البرية ، ومن الغريب أن يقحم فيه هجوما عنيفا على المفسطائيين الذين لا يفيدون أحداً من الناس » .

لم يكن اكسنوفون مؤرخاً كبيراً ، لكنه كان قادرا على ممالجة مختلف الموضوعات، وتصوير الشخصيات ووصف المشاهد . فهو فيلسوف ومؤرخ واقتصادي هاو . لكنه كان خبيرا كل الخبرة والمشئون المسكرية وعلى الأخص فن قتال الفرسان . وأفكاره في الفالب عادية ومألوفة وليس فيها جديد ، وتبعث على السأم من كثرة تكراره لها . وهو كثير الاقتباس عن غيره ، وأسلوبه سهل بسيط ودارج أحياناً وإن كان لا يخلو من اللمحات البلاغية والألفاظ الشعرية .

<sup>(</sup>١) حتى المسرح اليوناني ( theatron ) كان يقام في الخلاء .

الحوانيت أو الأروقة المسقوفة ( stoa ) إلتاساً للدفء وقت الرقت بالحديث والمناقشات. وجدير بالملاحظة أن بيوت الإغريق البسيطة لم تكن من النوع الذي يكفل لسكانها الراحة التامة لا في الصيف ولا في الشتاء. ولم يعن اليوناني بتوفير الراحة في بيته ( المبني من الطين المجفف في الشمس ومن الحشب ) لأنه لم يكن يقضي فيه فترة طويلة من النهار (١١). وبالإضافة إلى ذلك فانه لم يتعود أن يدعو أصدقاء لزيارته في المنزل حيث لا يتهيأ الجو المناسب الكلام بحرية تامة مع وجود النساء. ومن ثم أصبحت السوق العامة والأروقة المسقوفة بالنسبة الميونان كالنوادي بالنسبة لنا في العصر الحديث ، غير أنهم كانوا يمضون فيها وقتا أطول بكثير مما نمضيه نحن الآن. وفي الحق إن اليوناني لم يكن رجل أسرة بل كان ، كما سماه أرسطو ، حيوانا مدنيا ( politikon zôon ) ، أي شفوفاً لا بالحياة في المدينة فقطبل بالوقوف على أحوالها والمشاركة في تدبير شثونها ومناقشة سياستها. وقد بلغ من شغفه بحياة الخلاء أنه زهد في بعض المهن كالصناعة التي تستلزم البقاء بين جدران أربعة .

# أثر البيئة في مركز المرأة عند اليونان :

ولم يكن هناك مناص من أن يؤثر ذلك في مركز المرأة عند اليونان وفي المجتمع الأثيني بوجه خاص ، حق لقد قيل إن مركز المرأة في أثينا كان أدنى من مركزها في مجتمعات كريت وميكيناي واسبرطة والمدن الأيونية ومجتمعا الرومان . وقيل أيضاً إن المرأة اليونانية أو على الأقيل الأثينية كانت تعيش في عزلة أشبه ما تكون بعزلتها في بعض بلاد الشرق ، وأنها لم تظفر من الرجال بأي احترام ، بل كانت تلقي منهم معاملة مشوبة بالازدراء والامتهان . غير أننا بجانب الصواب لو سلمنا بصحة كل ما قيل ويقال إلى الآن عن حطة مركز المرأة

<sup>(</sup>١) ومع هذا فلا بد من أنه كانت هناك منازل كثيرة فخمة يتلكيا الأثرياء .

الأثينية لعدة أسباب ، لأن ما لدينا من قرائن إما طفيف أو مبتور أو خاطىء تفسيره . وفي رأينا أن المقارنة بالمجتمع المينوي في كريت أمر غير جائز لأنهذا المجتمع ينتمي إلى حضارة اتضح أنها غير يونانية ، وهي غير جائزة أيضاً في حالة المدن الأيونية التي تعرضت للمؤثرات الشرقية تعرضاً مستمراً مباشراً ، وبخاصة من ناحية ليديا وكاريا . كما لا ينبغي أن نقيس وضع المرأة في أثينا بوضعها في اسبرطة التي لا خلاف في أنها كانت ذات نظام فريد بين المدن اليونانية من وجوه كثيرة . ومن المسلم به أيضاً أن الرومان وإن اقتبسوا الكثير من اليونانوشابهوهم من بعض النواحي ، إلا أنهم كانوا يختلفون عن اليونان اختلافاً جوهرياً في المخامم على المرأة اليونانية بما يرونه الآن من حولهم ، غير أن مقارنة المرأة الأثينية بالمرأة في المصر الحديث ضرب من القياس الباطل في أغلب الاحبان ولا سيا بعد أن طرأ على المدنية تغيير هائل في شتى الميادين ومن ثم لا تجوز إلامفاضلة واحدة وهي مفاضلة مركز المرأة في المجتمع الأثيني ومركزها في المجتمع الميكيني، وهو مجتمع نبعت حضارته من أرض اليونان ، على أن يؤخذ دائماً في الاعتبار وهو مجتمع نبعت حضارته من أرض اليونان ، على أن يؤخذ دائماً في الاعتبار فارق الزمن بين العصر الحليني والعصر الحللادي (1)

## المرأة في العصس الهلادي :

لقد كانت أثينا ، على ضوء الكشوف الأثرية الأخيرة ، هي المكان الذي فر إليه الأختيون بعد الفزو الدُوري ، وآوى المنشدين ( aoidoi ) الهاربين من قصور ميكيناي المتهاوية وغيرها من مراكز الحضارة الميكينية في البلوبونيز ، ومن ثم كانت هي المكان الذي ورث الكثير من مظاهر تلك الحضارة وحفظ التراث الملحمي القديم من الضياع . وقليل من معلوماتنا عن المجتمع الميكيني

مستقى من الآثار ، وأغلمها مستقى من الالماذة والإوديسما ، اللتـــــــن نظمها هوميروس في القرن التاسم أو الثامن ، أي بعد انقضاء ثلاثة قرون أو أربعة على زوال الحضارة الميكينية ( ١١٥٠ ) . وعصر الحضارة الميكينية هو «عصر البطولة » عند اليونان ، وفيه نبت ذلك المثل الأعلى البطولي الذي توارثـــه البوذان من بعد ، وهو مثل يحث على السعى وراء الشرف أو المجد عن طريق العمل الشاق أو بالأحرى عن طريق الحرب والقتال . فالرجل العظيم ٤ حسب تصور الإغربق ، هو من يستغل كل ما لديه من مواهب بدنية وعقلية إلى أقصى حد ويظفر بثناء زملائه لأنه ببذل قصاريجهدهولا يحجم عن مجابهةأي خطـّب لإبراز كل مواهبه والتَّفُوق على غـــيره من الناس. ونجد الفلاسفة الإغريق أنفسهم ٬ وهم من يؤثرون حياة الفكر والمعرفة لذاتها ٬ ولا يتوقع أن يرضوا عن مثل بطولي يتركز في الحرب والقتــال ، نجدهم يوفونه حقه من الاعتبار ، وإن لم يعتبروه أسمى شيءفي الحياة . ويقسم فيثاغورس الرجال ثلاث طوائف : الماحثين عن المعرفة ، والماحثين عن الشهرة ، والماحثين عن المسال . ويقارن الحماة بالألعاب الأولممة فمشمه الطائفية الأولى بالنظارة المتفرجين ٬ والثانية بالرياضيين المتبارين في الملعب ، والثالثــة بالباعة الجائلين . ومع أن الفيلسوف لا يثني في هذه المقارنة على الساعين إلى الشهرة ﴿ أُو المجد ﴾ ثنـــاءً كبيراً ؛ إلا أنه يعتقد أن المجد أحسن صيتاً من الغنى . كان السعي وراء المجد جزءاً لا يتجزأ من حياة الإغريق ؛ وكان في نظر اليوناني العادي أقيم من أي نظرية فلسفية في السلوك الخلقي . ولا مراء في أن هذا المثل البطولي هو انعكاس لحالة مجتمع كانت الحرب هي شاغله الأول ؛ لأن الإقدام والشجاعة كل منهما ذو أهمية قصوى في الحرب . والمعيار الأساسي للشرف هو كرامة الانسان . وما ينال من الكرامة يعتبر غير مشرف . وما يرفع منها يعتبر مشرفاً . ومن ثم نفهم لماذا ذهبت 'سدّى كل توسلات الاغريق إلى أخيل ( Achilleus ) (١١٠

<sup>(</sup>١) الـ ch في اللغات الأرربية الحديثة تمثل حرف الخاء اليوناني . وتنطق في هذه اللغات كافا أر شينا لمدم رجود الخاء فيها .

عندما غضب لإهانة اعتبرها ماسة بشرفه واعتكف في خيمته رافضا الاشتراك في القتال إلى جانب إخوانه عنسد أسوار طروادة . ذلك أن حاجة الاغريق إليه كانت حجة واهية بالقياس إلى إحساسه بالإهانة، ولهذا لم يزده سوء حالهم من بعده إلا إصراراً على موقفه واقتناعاً بأنه على حق .

وبديهي أن مفهوم المثل البطولي قد طرأ عليه تغيير على مر الزمن. وقد طبّقه الاغريق بعد قيام دولة المدينة في حالة السلم أيضاً. ولم تعد الحرب ، على قيمتها الكبيرة من وجهة النظر البطولية ، هي الميدان الوحيد لاحراز الشرف. غير أن أي مجتمع يعستز بفكرة البطولة ويتخذها مثلاً لا يكون دائماً رفيقاً أو موفقاً في معاملته للمرأة. وقد يمجد مجتمع كالمجتمع الأيسلاندي المرأة التي تسلك في مواقف كثيرة مسلك الرجال ، فترحب بالخطر ولا تجفل من سفك الدماء. بيد أن إغريق العصر الميكيني ( ١٥٥٠ – ١١٥٠) – كما يصورهم هوميروس بيد أن إغريق العصر الميكيني ( ١٥٥٠ – ١١٥٠) – كما يصورهم هوميروس عيشة حرة منطلقة ، استمتعن فيها بالطبيعة والخلاء. وإن كان لنا أن نستشهد بالأساطير اليونانية القديمة ، فنحن نذكر القارىء بأسطورة أرتميس ( Artemis ) الفتاة الصيادة الماهرة (١٠ ، كما تظهر صورهما ربة الصيد، وأتلانتا ( Atalanta )الفتاة الصيادة الماهرة (١٠ ، كما تظهر صورهما

<sup>(</sup>١) أتلانتا في الأساطير اليونانية هي ابنة أحد ماوك أركاديا (أر بويوتيا؟). تخلص منها أبرها بعد مولدها لأنه كان يتمنى غلاما بإلقائها في العراء فأرضمتها دبة وهي حيوان وقدس لأرتيس وبة الصيد ولما بلغت أشدها وأصبحت فتاة قوية وصائدة ماهرة ، وعداءة لا تبارى ، اشتركت في صيد الخنزير البرى السكاليدوني . ذلك ان اوينيوس ( Oineus ) ، ملك كاليدون ( Calydon ) ، وهي منطقة لا تبعد كثيراً عن بويوتيا ، قد غفل ذات مرة عن ذكر أرتيس أثناء تقديم القرابين لكل الآلهة ، فعاقبته الربة بأن أرسلت ذلك الجنزير البري المفترس ليميث في أرضه فساداً ويفتك بقومه الآمنين وعهد الملك إلى ابنه ميلياجروس ( Meleagros ) بمطاردة علما الوحس الضادي والقضاء عليه ، فدعا ميلياجروس أمهر الصيادين من كل بسلاد الإغريق ، وكان من بينهم أتلانتا التي كان سهمها هو أول سهم يصيب الخنزير في مقتل ، وقد افتتن بها =

على الأواني الخزفية . وفي رأي بعض الباحثين أن اللعبة الرياضية الخطرة الشبيهة عصارعة الثيران ، وهي لعبة كانت تمارسها المرأة الكريتية ، قد نقلها المينويون عن أهل الحضارة الميكينية . ويتبين من الرسوم الحائطية ( frescoes ) في قصر تيرينس Tiryns ( في أرجوليس ) أن المرأة الميكينية كانت عصرية الأزياء ، وهي شبيهة بأزياء المرأة في كريت التي أثارت بأناقتها الفائقة دهشة المكتشفين الأثريين . ولا تمثل هذه الصور الحائطية إلا سيدات الطبقية الأرستقراطية . لكن من المحتمل أن نساء الطبقات الدنيا كن يلبسن ثيابا كثر بساطة وحشمة وأقل بهرجا وأناقة . والإلياذة — كما يعرف القارىء — أكثر بساطة وحرب سجال ، وتزخر بصورة الشجاعة والبطولة وتمجد الرجل . ملحمة قتال وحرب سجال ، وتزخر بصورة الشجاعة والبطولة وتمجد الرجل . ومع هذا فقد أفسح الشاعر فيها مواضع لابراز دور المرأة . وأما الأوديسيا فهي رواية طويلة -عافلة بالمغامرات وقصص البحار ، ودور النساء فيها أبرز منه في الطروادية نفسها ، وهي موضوع الإلياذة ، لم تنشب .. وفقاً لهوميروس \_ إلا الطروادية نفسها ، وهي موضوع الإلياذة ، لم تنشب .. وفقاً لهوميروس \_ إلا

<sup>--</sup> ميلياجروس وكافأها بأسلاب هذا الصيد لكن أخواله اعترضوا على ذلك، وثار بينهم وبينه نزاع انتهى بقتال صرعهم فيه وقيل إن أمه ألثايا ( Althaia ) انتقمت منه بوسائل سعرية حتى مات هو الآخر -

وأما أتلانتا فقد تمرف عليها أبوها وأراد أن يزرجها الكنها اشترطت أن لا تتزرج إلا بمن يستطيع أن يفوز عليها في السباق ، رأن يكون القتل مصير الخاسربن ولذلك أعرض الخطاب عنها وظلت عذراء وأخيرا فاز عليها ميلانيون ( Melanion ) الذي قيل إنه استهالها إليب بمشاركتها في هرايتها المفضلة وعقد أواصر الصداقة معها الكن الأسطورة الاكثر رواجاً تقول إن الذي فاز عليها رجل آخر يدعى هبومنيس ( Hippomenes ) الذي أعطته أفروديتي ( ربة الحب والجمال ) ثلاث تفاحات ذهبية من تفاح حديقة هسبريديس ( Hesperides ) ، وهي وفقاً لتصور الإغريق سرجنة في الغرب عند سفوح جبال أطلس بلوغها عسير والعثور عليها أعسر وفي أثناء السباق أخذ هبومنيس يلقي بالتفاحات الواحدة تلو الأخرى أمام اتلانتا بمساشغلها وجملها تتوقف لالتقاط التفاحات وبذلك خسرت السباق واضطرت إلى الزواج منه وقد أنجبت منه غلاما اشترك في الحملة الشهيرة باسم « سبعة ضد طيبة » قبل الحرب الطروادية .

 <sup>(</sup>١) حيث تضرب بيناوبى المثل الأعلى في الوفاء بانتظار زوجها أوديسيوس عشرين عاماً
 ورفضها كل عروض الزواج أثناء غيابه الطويل .

بسبب هليني الجيلة . ولا ينبغي أن ننسى أن هليني ( Helené ) كانت عريقة النسب (١) ، وكان الزواج منها سنداً قويا ، إن لم يكن سنداً شرعيا ، لمنلاوس ( Menclaus ) ملك اسبرطة . ومن ثم نفهم لماذا ثارت ثائرته وبقية الامراء الاغريق لفرارها مع الأمير باريس ( Paris ) إن ملك طروادة الذي أغواها. وكان النسب إلى الام أمراً مألوفاً في بلاد اليونان خلال عصرها القديم بل إن الانتساب إليهما كان يعد شرفا كبيراً. وكانت ولاية العرش تتحقق بالزواج من الملكة ، إذ صار أوديب ( Occlipus ) ملكاً على طيبة بزواجه من يوكاسق ( Iocasté ) ، وآيجستوس ( Acgisthus ) ملكاً على ميكيناي بزواجه من كليتيمنيسترا ( Clytacmnèstra ) . وفي إيثاكاكان تياســاخوس ( Telemachus ) بن أوديسيوس ، يقرر الوصي على أمسه بيناوبي ( Pénclopé ) فيما يبدو ، غير أن العرش كان سيؤول حتما إلى من تختاره الأم زوجًا من بين الخطاب.وتماملزوجات الزعماءباحترام،ويتمتمن بحرية الاختلاط بالرجال دون قيود ، ولكنهن لا يشتركن في الحرب أو السياسة أو الحسكم أو الإدارة . وتجالس بيناوبي رجالُ البلاط في غياب زوجها أوديسيوس ، وتحظى بالحفاوة والتكريم حتى من هؤلاء الأمراء الثقلاء المتطفلين الذين طارحوها الغرام وعرضوا عليها الزواج ، ولم يتورعوا عن من العبث بخادمات القصر من الإماء. وتدبر كل من هكابي ( Hecabè )(۲)؛ زوجة برياموس ، ملك طروادة ، وأريق ( Areté ) زوجة الكينوس ( Alcinous ) ، ملك فياكيا (٣) شئون بيتها كا مركزاً من الأولى لأن أوديسيوس 'ينصح بأن يحوزرضاها قبل أي شيء آخر ،

<sup>(</sup>١) ينطق اسم هليني مثل لميلى وضحى في العربية مع الإمالة . وكذلك تنطق الأحماء المؤنثة اليوز.انية الأخرى المنتهية بالياء .

<sup>(</sup>٢) ويكتب الاسم مكوبا Hecuba في اللاتينية .

<sup>(</sup>٣) جزيرة Phaeacia مي كركيرا ( Corcyra ) وتسمى الآن كورفو .

وهي تشترك في الحديث في البهو الكبير بالقصر مع زوجها الكينوس على قدم المساواة . وتخرج ابنتها ناوسيكا ( Nausicaa ) إلى أطراف المدينة في صحبة وصيفاتها، وتلتقي عند شاطىء البحر بأوديسيوس بعد أن غرقت سفينته وفقد كل شيء. ويدور بينها حديث دو آية في الصراحة والدماثة والغزل الرقيق حتى لقد وصف هذا المشهد بأنه أول حب من أول نظرة .

وكانت هلىني أيضاً تروح وتغدو في طرقات طروادة في رفقة وصنفتها ٤ وتحضر مجلس برياموس ومستشاريه فوق أسوار طروادة . وحتى عندما عادت إلى زوحها منلاوس في اسبرطة غفرت لها زلتها وعاشت معززة دون انتقاص من سممتها أو مساس بكرامتها . وثمة صورة من أروع صور الوفاء بين زوجين متحابين وهو لقاء أندرومأخي ( Andromaché) مع هكتور ( Hector ) ، الذي يتسم بالبساطة ويخلو من الانفعال ولكنه يمس شغاف القلب ويكشف عن رقة بالغة في المواطف، ولعلما أقدم قصة حب مثالي بين زوجين في الأدب الأوربي كله (١١) ؛ وهي حديث وداع بينها قبل أن يضي هكتور إلى منازلة أخبل ، بطل الإغريق. وتحاول أندروماخي أن تثني زوجها عن عزمهوتتوسل إليه أن يقاتل من برج المدينة ولا يخرج إلى مبارزة خصم قوي عنيد كأخيل قَائلة له وَ لِي أَنْ أَمُوت مِن أَنْ أَفَقِدك ، فلن يبقى في أي عزاء إذا لقيت حتفك ، ولن يبقى لي شيءسوى الحزن فليس لي الآن أب أو أم . وكان لي سبعة أخوة انتقلوا في يوم واحد إلى هاديس ( عالم الموتى ) . لقد صرعهم جميمًا أخيليوس الكبير ، سريم القدمين . أنت يا هكتور أبي وأمي وأخي وزوجي الشهم . أرحمني الآن وابق هنا في القلمة ولا تيتم ابنك وترمــــل زوجتك » . لكن هكتور لا يستطيع أن يسلك مسلك الجبناء أو يرفض النزال ، إذ اعتاد أن يأخذ مكانه دامًا في الطُّليعة ويحرز المجد لأبيه ولنفسه } مم أنه يشمر في

<sup>(</sup>١) الإلياذة ، ك ، ٢ ، بيت ٢٦٩ رما بعده .

قرارة نفسه بأن يوم منيته قريب ويوم دمار طروادة غير بعيد. ولا يزعجه شيء سوى مصير زوجته من بعده ، فيقول و أنا لست قلقاً على ما قد ينزل بالطرواديين أو بهكابي نفسها أو الملك برياموس أو بإخوتي البواسل الذين سيطرحهم العدو في الرغام بقدر ما أنا قلق عليك من أن يسوقك جندي أخي وأنت دامعة العينين إلى ذل العبودية . وأتصورك وأنت في أرجوس تغزلين على المنول لامرأة أخرى ، وتحضرين الماء من بشر غريبة وأنت مسلوبة الإرادة صاغرة مقهورة . ويقول من يراك باكية : ها هي زوجية هكتور الذي بز في الوغى كل الطرواديين ، مروضي الخيول ، حين كانت رحى القتال تدور حول طروادة . ولسوف ينتابك الحزن من جديد على فقدان رجل مثلي قد يخلصك من العبودية ليتني أموت ويهال على جسدي التراب قبل أن أسمع صرخاتك وهم يسوقونك ليتني أموت ويهال على جسدي التراب قبل أن أسمع صرخاتك وهم يسوقونك

ومع أن مصير المرأة الأسيرة كان سيئًا في أغلب الأحيان إلا أننا نجد كلا من بريسيئيس ( Briseis ) (۱) وخريسيئس ( Chryseis ) على معاملة كريمة في المعسكر اليوناني ؟ وتنتشل تكميسا ( Tecmessa ) على يد سيدها أياس ( Aias ) من وهده العبودية وتصير محظية له . ولم يكن في تغزل الرجل بالمرأة ما يشينه أو يشين زوجته فيعشق أوديسيوس كاليسو ( Calypso )

<sup>(</sup>١) وهي ابنة الكاهن بريسيوس ( Briseus ) التي سباها أخيل ثم انتزعها منه أجامنون (١) وهي ابنة الكاهن بريسيوس ( Agamemnon ) ، القائد الأعلى للحملة الإغريقية على طراودة ، مثيراً بذلك غضبالبطل أخيل الذي امتنع عن القتال ، وبهذه الحادثة تبدأ الإلياذة .

<sup>(</sup>٢) وهي ابنسة خريسيس ( Chryses ) ، كاهن الإله أيوللون في معبده على الساحل الطروادي و ركان أخيل قد أسرها ولكن عند توزيع الغنيمة كانت من نصيب أجامنون. وعندما توسلوالد خريسيئيس أن يفتدي ابنته رفض أجامنون طلبه، وطوده شرطرده, وعندلل أصاب أيوللون معسكر الإغريق بوباء ، فاضطر أجامنون إلى أن يرد السبية إلى أبيها الكاهن كي يسترضي الإله الغاضب.

وكيركي ( Circe ) ويغازل ناوسيكا ولا تلومه بيناوبي على عدم وفائسه . ولا نسمع في المجتمع الميكيني عن الطلاق أو تعدد الزوجات إلا في قصر برياموس الطروادي حيث كان يوجد ما يشبه « الحريم » . ولا يرد في ملحمتي هوميروس ذكر للزواج من المحارم سوى مرة أو مبرتين (١١) .

## المرأة في العصر الهلليني :

وبدهي أن مركز المرأة قد اختلف في بلاد اليونان باختلاف الزمان والمكان ولا بد من انه قد طرأ عليه تفيير في الفترة التالية للمصر الميكيني. وليس لدينا معلومات عن المجتمع الهلليني في العصر المعروف باسمالمصر المظلم أو العصر اليوناني الوسيط ( ١١٥٠ – ٧٥٠) وكننا نفهم من بعض شعراء القرنالسابع من أمثال هيسيود وأرخيلوخوس ( Archilochus )وسيمونيديس (Semonides) بأن المرأة لم تلبوا مركزاً رفيعا في بعض المجتمعات اليونانية ، فيقرن هيسيود الزوجة بالبيت والحراث والثور عندما يعدد الأشياء التي ينصح فلاح بويوتيا باقتنائها . ويتحامل على المرأة فيصفها بأنها و هدية من زيوس إلى البشرفي ساعة من ساعات غضبه » . وهو صاحب أسطورة بَنْدورا ( Pandora )الشهيرةالتي تجمل من المرأة أصلا لكل الشرور على الأرض (٢٠) . والتناقض بين هوميروس

<sup>(</sup>١) الإلياذة ، ك ه ، بيت ١١٧ ، الأوديسيا ، ك ٧ ، بيت ٦٦ .

<sup>(</sup>۲) راجع « الأعمال والأيام » ، أبيات ٤ ٥ - ١٠٥ ، « أنساب الآلهة » ، أبيات ٢١ ٥ - ٢١ ، « أنساب الآلهة » ، أبيات ٢١ ٥ - ٢١ . وخلاصة الأسطورة التي لها أكثر من رواية أن زيوس ( Zeus ) كبير الآلهة غطب من بروميشيوس Promâtheus ( ومعناها المتبصر أو المغروي ) - وهو احسد الجبابرة Titaues - كان صافعاً ماهراً شديد المكر واسع الحيلة ، وقد خدع زيوس نفسه عند توزيع الذبائح المشوية التي كانت تقدم كقربان للآلهة فكان يموه عليه ويعطيه الشحم هنها عند توزيع الذبائح المشوية التي كانت تقدم كقربان للآلهة فكان يمو دون اللحم ، فأحفى زيوس النار عن الانسان ، ولكن بروميثيوس سرق النار وأعادها إلى الأرض لينتفع بها البشر ، وقار غضب كبير الآلهة فقيده بسلاسل عند جبل القوقاز واطلق عليه نسراً ينهش من كبده الذي كان يتجدد كل يوم لآنه كان خالداً كسائر حسده ، فكان ينمو منه بالنهار ما ينهشه النسر بالليل ، وأخيراً أنقذه هيراكليس ( Heracles ) من هذا =

وهيسيود في تصوير المرأة يرجع الى اختلاف المجتمعين فأحدهما. يصور مجتمعا أرستقراطيا بطوليا لا يخلو من المثالية ، والآخر يصور مجتمعا ريفيا واقعيا ، ومع هذا نجده يقول في مكان آخر « ليس هناك ما هو خير للرجل من أن يفوز بزوجة طيبة ، وليس هناك ما هو شر له من الزوجة الخبيثة » وهو تعميم ينهض دليلا على أهمية المرأة كمدبرة للمنزل ، وأما أرخيلوخوس ، شاعر باروس ، فهو هجاء يحمل على المرأة لاسباب شخصية ولا يمكن أن يؤخذ تشهيره بها مأخسة الجد ، وليس من الإنصاف كذلك أن نحكم في المرأة عدواً صريحاً لها مثل سيمونيديس ، شاعر أمورجوس ، الذي عسدد نقائصها وشبه أصناف النساء بأصناف الخيوانات المختلفة .

وإذا كان الامر كذلك فما الذي أدى إلى رواج الرأي القائل بأن المرأة الأثينية كانت تعيش في عزلة عن المجتمع ، وأنها كانت تعامل معاملة مهينة ؟ لقد جاء في بعض النصوض الأدبية ما يُفهم منه أن المرأة كانت بطبيعتها دون الرجل كفاءة ، وأدنى منه منزلة ، وأنها كانت وسيلة لا غاية ، وأن الزواج لم يقم على

<sup>=</sup> المذاب . ويمتبر بروميثيوس أول معلم للناس، وأول نصير للبشرية ، وصديق الإنسان وحليفه ضد طغيان زيوس ، وإذ كان استاذ الصناع جميماً فقد صنع الإنسان من الصلصال شأنه في ذلك شأن الإله خنوم عند قدماء المصريين ، وهو خالق الأشياء جميعاً .

وفي رواية أخرى أن زيوس غضب على البشر كافة وآراد عقابهم بإرسال امرأة إليهم تنشر بينهم الفتنة والفوضى والشرور. ولذلك أمر هيفايستوس ، إله الصناعة والحدادة، بصنع امرأة وهبتها أفروديتي الجال وزودها هرميس بالجرأة والحيلة ، وكانت هذه المرأه هي بندووا ، أول امرأة في الرجود، ومعنى اسمها كل العطايا أو الهبات جميعاً ، وقد تزوجها إبيميشيوس ولم المرأة في الرجود أو المعبول) ، مشقيق بروميثيوس ، برعم تحذير الأخير له من قبول أي هدية من الآلفة ، وكانت بندورا قد أحضرت معها إلى بيت الزوجية جرة أو صندوقا مليئاً بسكل الآفات الإنسانية . وأزاح زوجها غطاء الصندوق فتسربت منه كل الشرور ولم يبق سوى « الأمل » . وفي وواية ثالثة متاخرة أن الصندوق كان يحتوي على كل النعم التي يبق سوى « الأمل » . وفي وواية ثالثة متاخرة أن الصندوق كان يحتوي على كل النعم التي كان من الجائز أن تكون من نصيب البشر لولا أن بندورا أزاحت الغطاء قانفلتت منه النعم . ومن الواضع أن قصة بندورا تشابه قصة آدم وحواء الواردة في الكتب الساوية ،

عاطفة الحب بل على الصلحة المادية. وكان الهدفمنه إنجاب الاطفال للمحافظة على الجنس وكمان الدولة ، واستمرار الأسرة ، وحماية الأباء في سن الشمخوخة ، وضمان تقسيم العمل تقسياملانمًا بين الرجل والمرأة. ويفهم أيضًا من هذه النصوص أن مكان المرأة الطبيعي هو البيت حيث كان عليها أن تربي الاطفــــال وتطهو الطعام وتغزل الصوف وتنسج المسلابس وتشرف على شئون البيت الأخرى . ويبدو أن الأثنى كان لا يطمئن إلى خروجها بفردها إلى السوق الصاخبة حسث لا يتحرج الرجال من الكلامفي أي موضوع. يقول اكسنوفون ( Xenophon ) إن من الخير للمرأة أن تكون في بيتها من أن تكون خارجه، وليس بما يشرف الرجل أن يبقى فمه مدة أطول بما يضمها خارجه لتصريف أعماله. وعندمارأي هبرودوت الرجال في مصر ينسجون الكتان في البيوت، بينها تقوم النساء بشراء الحاجات بل بالبيع والشراء في السوق ، شعر به. أن الوضع الاجتاعي مقلوب . ويقول كاتب آخر إن الصمت هو أنبل دور يمكن أن تقوم به المرأة . ويجري يوريبنديس على لسان إحدى شخصاته في مسرحنة « الضارعات عبارةمؤداها أن المرأة العاقلة هي التي تسلس القياد لزوجها في كل الأمور . وعندمنا ندروس الشاعر الكوممدي أن المرأة ينمغي ألا تتخطى باب دارها. وقد ورد في الخطاب الذي ألقاه بريكليس في تأبين قتلى أثينا في مستهل الحرب البلوبونيزية ، موجها الكلام للأرامل ، ما معناه أن المرأة الفاضلة هي من لا يتحدث الناس عنها بالمدح أو الذم (١١) . وتفيد بعض الفقرات الواردة في الأدب البوناني بأن المرأة الأثينية كانت لا تحضر مجالس الرجال ولا تختلط بضيوف زوجها في المنزل. وكان في البيت الأثنى جناح مخصص للنساء ( gynaikônitis ) ، وآخر مخصص

<sup>(1)</sup> Acschylus, Septem contra Thebas 232, Sophocles, Ajax 293, Euripides Hereelidae 276 - 7: Aisiotle. Pol. 1260 a30; Thucydidesll, 45, Plato, Rep - 431 C, Xenoph. Oec - Vll, 30, Democritus fr. 274 D—K, Menander, fr. 546 (Kock).

للرجال ( andrônitis ) وكان لا يجوز لاحد سوى رب المنزل وأقرب الأقارب أن يدخل جناح الحريم . ويتخذ بعض الباحثين من عدم إرسال البنات الأثينيات إلى المدارس قرينة على أن المرأة كانت محرومة من التعليم فعاشت حاهلة حمقاء .

ولم تتمتع المرأة الأثينية بحقوق الرجل السياسية . وكان مركزها القانونية أدنى من مركز الرجل ، بل كانت عديمة الأهلية القانونية ، فلا تستطيع إدارة الأعمال أو أداء الشهادة في المحاكم (١) ، أو أن تكون طرفاً في عقد قانوني . وكانت تظل تحتوصاية زوجها ( kyrios ) حق بماتها أو تحتوصاية أقرب أقربا ثها من الذكور . وكان يجوز للأب في حالة عدم وجود ورثة من الذكور أن يوصي بأملاكه وابنته لأي رجل يختاره . وكان على هذا الرجل أن يتزوج الإبنة ( صقى لو اقتضى منه ذلك أن يطلق زوجته ) وإلا تنازل عن الإرث . فإذا مات الأب دون وصية ، كان من حق أقرب الأقرباء أن يطالب بالزواج من الإبنة الوريثة ( cpikleros ) . فإذا كانت الإبنة قد تزوجت ، فعليها أن تترك هذا الزوج ، وتتزوج أقرب أقربا أن .

لا عجب إذن ان ساء الرأي في مركز المرأة الأثينية . غير أن الإنصاف يقتضي التنبية ثانية إلى أن ما لدينا من معلومات عن وضعها في المجتمع طفيف أو مبتور أو خاطىء التفسير ، وأن كثيراً من الكتاب ينظرون إليها بعين العصر الحديث . ولا ينبغي أن يؤخذ من صمت المصادر الأدبية أو قسلة إشارتها إلى الحياة المائلية دليلا على إهمال المرأة أو ضعف الرابطة الأسرية أو افتقار الحياة المائلية إلى الدفء والماطفة . ذلك أن المجتمع اليوناني كان مجتمعاً رجوليا في

<sup>(</sup>١) رإن كان يجوز لها أداء القسم في حالة التحدي الرسمي ( proklesis ) أي عندما يتحدى أحد في الحكة خصمه بأن يقدم عبيده لاستخلاص الشهادة من أفواههم بالتعذيب أو يقبل هو تعذيب عبيده لنفس الفرض.

والأسرة . ولا جدال في أن البيت كان هو المكان ألطبيعي للمرأة الأثينية ، وما بزال مكانها في القرن العشرين . كان على الزوجة الأثينمة أن تدبر شئون المنزل منخبز وطهو وحياكة ومراقبة غرف تموينه وأمتعته وإشراف على العبيد إنكان هناك عبيد ، وتوجيه الإماء وهن ينسجن بالمنول . كانت مسئولياتها ضخمة كما يتضح من كتاب التدبير المنزلي ( Oeconomicus ) للمؤرخ اكسنوفون الذي يتناول فيه واجبات زوجة إيسخوماخوس ( Ischomachus ) ، ومن فقرات كثيرة في مسرحيق ليسساراتا ( Lysistrata ) والنساء في الجمية الشمبية ( Ecclesiazousae ) للشاعر الكرميدي أرسطوفانيس حيث تستشهد النساء بكفايتهن في التدبير المنزلي على قدرتهن على إدارة شئون المدينة نفسها . ولا يماري أحسد في أن وظيفة المرأة الرئيسية عند الأثينيين كانت إنجاب الأولاد لاستمرار حياة آلأسرة وحياة الدولة ، وتربية البنين حتى يأتي وقت ذهابهم إلى المدرسة ، والبنات حتى زواجهن . لكن من الشطط أن يقال إنها كانت قابمة في خدرها لا تخرج إلى السوق ، أو معزولة عن مجتمع الرجال ، أو أن الصمت كان أنبل أدوارها في الحياة ، فمثل هذا الكلام هو من قبيل الحسكم والأمثال ، ومن الخطأ أن نفسره تفسيراً حرفياً ، لأنه يتضمن معنى تمني الستحيل ؛ ومن المسير أن نتصور امرأة يونانية وقد لزمت الصمت مدة طويلة . وأما الفقرة الواردة عند اكسنوفون بوضع متراس على أبواب الجناح الخصص النساء في المنزل فقد أسىء تفسيرها لأنها مقتطفة من نص تنبغي قراءته بأكمله ليتبين لنا أن الكاتب لم يقصد به إيصاد الأبواب على الزوجة والبنات وتقييد حريتهن وحجبهن عن الأنظار ، وإنما قصد بهتجنيب الخادمات الزلل وإنجابهن أطفالا خلسة دون علم سادتهن وتأمين أمتمة البيت من أيدي العابثان (١).

<sup>(1)</sup> Occonomicus, IX, 5.

لقد تمتمت المرأة الأثننية بقسط من الحرية غير ضئيل. كانت هناك مناسبات كثيرة تخرج فسها النساء من البموت دون أن تتعرض سمعتهن للقيل والقال. وكانت الزوجات ينهضن بممض الواجمات أو يسمين للترويح عن أنفسهن خارج المنزل : كن يذهبن إلى السوق ( agora ) في صحبة خادمة إذا وجدت ، لأن السوق الأثنية كانت مكاناً مكتظاً بالناس شديد الصخب ، تحتمه فيه المناقشات وتثور المشادات. وفعه كان الرحال نتكلمون بحرية تامة وقد يتمادلون قارص الكلم أو يتنابذون بفاحش اللفظ أو يأتون بأفعال تخدش الحياء . وكانت النساء يتزاورن مع جير انهن ويقضين مع صويحباتهن بضع ساعات من النهسار . ولدينا الآرخ ذخيرة من الأواني الفخارية المزخرفة بصور تدحض رأي القائلين بتقسد حرية المرأة الأثنية ونشاطها. ففي هذه الصور تظهر الفتيات وهن عارسن مختلف انواع الألماب الرياضية كالسباق في دورة الألماب الأولمبية (١٠) والاستحمام في أحواض السباحة أو يظهرن وهن حاملات جرار الماء من النافورات العامة أو سائرات في موكب عيد الربة أثينة الكبير ( Panathenaea ) إلى جانب الفتيان والرجال. وليس في عدم اشتراك المرأة في حفلات الرجال ما ينتقص منقدرها. لقد كان للسيدات الأثينيات أعيادهن وحفلاتهن الخاصة ، كعيد التسموفوريا. ( Thesmophoria ) وهو عيد ديميتبر ( Demeter ) ربة القمح . وكن يذهبن وون رقابة إلى حفلات الزواج ويقمن بواجب المواساة في المآتم ويزرن المقابر . ولعلمن وجدن مجالاً للنشاط في بعض الجميات الدينية إن لم يكن قسم مارسن أحيانًا مهنة الكهانة . وكن يترددن على المسرح لمشاهدة الروايات التراجيدية ، وربما الكوميدية أيضًا ، ولو أننا نستبعد ذلك لأن الملهاة اليونانية لا تخلو من نابي اللفظ وبذيء المبارة والإسفاف ، بل هي لا تخلو من الأفعال الفاضحة المنكرة في بمض الأحيان (٢) . وفي طبقات المجتمع الفقيرة كانت النساء يشتغلن أحيانًا

<sup>(</sup>١) ما يزال اشتراك المرأة اليونانية في مثل هذه الدورات مثار خلاف ،

<sup>(</sup>٧) ومع هذا فإن بعض الباحثين يعتقدون أن المرأة الأثينية لم تحرم من مشاهدة الملهاة ذلك أن المأساة نفسها التي لا يختلف الرأي كثيراً في أن المرأة كانت تشاهدها ، تنتهي برواية

بالتجارة أو الصناعة؛ وإن كان أغلبهن من المعتقات ، فنسمع عن مشتفلات بنسج المصوف أو عمل الأحلية ورتقها، وعن أخريات يملكن الحوانيت أو يبعن البخور والسمسم والحبال . ونقرأ عن بائعة باقسات الزهور في مسرحية « النساء في عيد التسموفوريا » وصاحبة النزل الرهيبة في مسرحية « الضفادع » للشاعر الكوميدي أرسطوفانيس . ولم يكن في وسع زوجات الأثينيين الفقراء أن يعشن بمعزل عن مجتمع الرجال ولا كان في وسع الفلاحات في الريف تجنب الاختلاط بالرجال .

وإذا كانت المرأة الاثينية قد عاشت حياتها بين جدران أربعة ، كما يزعم البعض ، فكيف لم نسمع عن تذمرها من هذه الحياة القاتمة ؟ في الحق إن يوريينيس يطيل في مسرحية ميدينا ( Mèdea ) الكلام عن مشاق حياة المرأة الحبيسة في المنزل ، غير أنه يضع انتقاداته على لسان ميدينا ، وهي امرأة أجنبية الأصل ، لا يكن أن تكون نموذجا للزوجة أو الأم الاثينية . ومن المرجح أن آراءها في حياة الملائل لم تحظ بالقبول عند معظم الاثينيات اللاتي كن يضقن بما يجافي الاعتدال ( sophroayne ) ، وهو إحدى القيم الخلقية االأثيرة لدى اليونان ، بل نحن ستبعد أن الوقت كان يم ثقيلا على ربة البيت الاثينية أو أنها دأبت على الشكوى من ملل الحياة المذلية ، ذلك أن تدبير شئون البيت كان يستنفد معظم وقتها فإذا فرغت من أعبائه لم يبتى لديها سوى فترة قصيرة من الفراغ لتزجيها في الحديث أو الثرويح عن النفس بألعاب

<sup>= «</sup> ساتيرية » فيها شي، من الجون والبذاءة ، ولم يصلنا من هذا النوع إلا ساتيرية كيكلوبس ( Cyclops ) الشاهر يرريبيدس وساتيرية إخنيوقاي ( Ichneutae ) لسوفوكليس . وينبغي أن لا ننسى أن أعين النساء في أثينا كانت تقع عل تماثيل عادية فيها كثير من الإباحية . ولنذكر القارى، بأن كل بيت تقريباً كان يقوم أمامه تمثال للإله هرميس ، وسول الآلحة . يبرز منه هضو الذكورة ( phallus ) . وكان الأثينيون يمنون بهذه التاثيل وينسلونها ويهنونها بالأزهار ويوتلون أمامها أدعية وصلوات قصيرة .

مسلية كالكررة أو الارجوحة أو «الكعب» أو «الداما» أو في صناعة الدمي ، أو تربية الحيوانات الاليفة وتدليلها . ولا ينهض عدم إرسال البنات في أثينا إلى المدارس دليلا على حرمانهن من التعليم وبقائهن أميات جاهلات ، إذ كان من الميسور دائماً تعليمهن في المنزل القراءة والكتابة والغناء والرقص بل والرياضة البدنية ايضاً ، فضلا عن تثقيفهن في أصول التدبير المنزلي على يد الأمهات .

ومن الخطأ أن نبني فكرتنا عن المرأة الاثينية على نص فلسفى كحديث المَّادِبة ( Symposium ) لأفلاطون ــ وإن كان هو نفسه يساويها بالرجل في كتاب ﴿ الجمهورية ﴾ مساواة تامة – متجاهلين حقىقة هامة أخرى ، وهي أن كثيراً من المسرحيات التراجيدية تحمل أسماء نساء كأنتيجوني وإيلكترا وميديتا وألكيستس وهليني وإفيجنيتا ، فضلا عن ازدحام هذه المسرحيات بشخصيات نسوية أخرى . ومن يقرأ هذه المآسي المونانية برى اللساء وهن يتخذنقرارات خطيرة ، ويحملن مسئوليات جسيمة ، وهو شيء لا نقول إنه مستمد بالضرورة من تجارب الحياة الأثينية وإنما نستبعد أن يكون مناقضاً لما هو جار في هــذه الحياة كل المناقضة ، بل إن من يقرأ المسرحيات الكوميدية – وهي أكثر واقعية من التراجيدية - كملهاة « ليسستراتا » أو « النساء في الجميسة الشعبية » أو « المحتفلات بعيد التسموفوريا » يدرك على الفور أن المرأة الأثينية لم تكن كمنا مهملا. وسواء اعتبرت يوريبيديس نصيراً للمرأة كبعض المحدثين أم عدواً لهاتمشيا مم رأى الأقدمين فلا هو ولا زميلاه آيسخيلوس وسوفوكليس توحى رواياتهبأن في الإمكان اغفال شأن المرأة أو الإستهانة بأمرها. ومن يستمرض الصور المنحوتة في إفريز البارثنون ( Parthenon ) يامس مــدى بروز المنصر الأنثوي لا في الأساطير وحدما بل في الديانة كذلك . وجدير بالذكر أن الأثينيين أتخذوا من الربة أثينة ( Athênê ) راعية لمدينتهم ، وحامية لها ورمزاً . وليس في حرمان المرآة الأثينية من الحقوق السياسية ما يحط من قدرها ، فإن حق الانتخاب لم يمنح للمرآة في بلاد كثيرة إلا منذ عهد قريب ، وما تزال نساء سويسرا - على سبيل المثال - محرومات من هذا الحق . على أن ذلك لا يعني أن المرآة كانت مسلوبة الإرادة ، فلم يكن هناك ما يمنعها من أن تبدي رأيها في صراحة وتتكلم بحرية دون كبت وأن تسيطر في بملكتها الصغيرة سيطرة تامة . وأما عن وضعها القانوني فإن المشرع لم يقصد بإخضاعها لوصاية الأب أو الزوج أو أقرب الأقارب إلا حمايتها . لعل القارىء قد راعه ذلك القانون الذي الزوج أو أقرب الأقارب إلا حمايتها . لعل القارىء قد راعه ذلك القانون الذي ولا جدال في أن هذا القانون ينطوي على شيء من التعسف . لكنه يتفق واتجاه المشرع اليوناني في كل ما يتصل بمهر الزوجة أو دوطتها إلى لاحتفاظ بهدذه المتلكات في يد أسرتها بقدر المستطاع بغيسة الحياولة دون انقراض الاسرة وتوقف ممارستها الشعائر الدينية ( sacra ) (۱) .

<sup>(</sup>۱) كان مهر (أو دوطة) الزوجة الأثينية (وهو ما تنقله معها إلى بيت الزوجية سواء في شكل جهاز pherne ، أو ثروة عقارية proix ) لا يصبح ملكاً للزوج الذي كان يتولى فقط إدارة أملاك زوجته والالتفاع بها طيلة الحياة الزوجية ، وإذا ماتت الزوجة قبله ، فإنه يظل يتوفى إدارة هده الاملاك والانتفاع بها إلى أن يتوفى (إذا كانت زوجته قد تركت منه أبناء) أو إلى أن يتزوج ثانية ، فني حالة وفاته أو زواجه مرة ثانية كانت أملاك الزوجة أو دوطتها تؤول إلى ابناها، فإذا لم يكن لها ابناء، ودت املاكها إلى الوصي عليها (kyrios) ، وبالتالي لم يكن المزوج ان يبيع أو يدهن شيئاً منها ، ركان عليه في بعض الأحوال أن يقدم حسابا عنها ، وفي حالة الترمل كانت الزوجة تتولى إدارة أملاكها إذا بقيت في أسرة زوجها على ان يأخذ الأبناء الذكور نصيبهم ، ن هذه الأملاك عند بلوغهم سن الرشد ، وليس البنات نصيب إذا كان هناك ولد ، وإذا تروجت الأرملة فإن دوطتها كانت تفصل عن الملاك زوجها الأولى وتضم إلى الملاك زوجها الأولى وتضم إلى الملاك زوجها الأولى وقد قصد المشرع الويه الزوج فائدة هنها بنسبة ١٨٠٪ ، فضلا عن إلزامه بدفع النفقة ، وقد قصد المشرع الويه بن يتعفظ بأملاك الزوجة في يد أسرتها .

ولقد قبل إن عاطفة الرجلالموناني نحو المرأة طرأ علمها تغمير خلال العصور أو بعبارة أخرى أن حب الرجل للمرأة بمفهوم الكلمة الحديث لم يعرف إلا منذ العصر الهللمنسق . غير أننا نستبعد أن تظل غلاقة الرجل بالمرأة قائمة حق ذلك الوقت على مجرد إشباع الغريزة الجنسية أو الزواج المصلحي . وُليس من الممقول أن نبحث عن عاطفة الحب الصادق في ديوان مسيود المتحامل على المرأة أو قصائد شعراء هجائيين كارخياوخوس الباري وسيمونيديس الأمورجي، أو في روايات شعراء ساخرين كأرسطوفانيس أو مناندروس(Menandros) ، أمير « الملهاة الجديدة» (١١) الذي يصف المرأة بأنها شر لا بد منه . وينبغي أن نتجه إلى شاعر إنساني كبير مثل هوميروس الذي يمرض علينا نماذج من وفاء المرأة ٠ وتحاب الزوجين ، والغزل الرقيق ، والغرام المشبوب ، والفروسية في تصويره لشخصيات بيناوبي وأندروماخي وناوسيكا وهليني . ولا تخلو الأبيات المتبقيــة من قصيدة دناي (Danae ) التي نظمها سيمونيديس ( Simonides ) - وهو شاعر من جزيرة كيوس Ccos ( ٤٦٨ - ٥٥٦ ) - من الوصف العاطفي المؤثر . وبرويأن استسمخوروس ( Stesichorus ) مـ وهـــو شاعر غنائي من عاش في هيميرا بصقلية ( حوالي ٦٣٢ – ٥٥٦ ) - كتب قصة غرامية ، ولكنهــــا ضاعت. ولا يخلوتصوبر آيسخيلوس (٢) ( Aeschylus )لشخصية (إبو) في مسرحية ` « بروميثيوس» من لمحات عاطفية.وهل كان في وسع سوفوكليس (Sophocles ) أن يبتدع شخصيات كانتيجوني وإليكترا أو ديانيرا أو تكميسا ، مــا لم يكن قد تُعنى بدراسة المرأة لذاتها وتحليسل نفسيتها وعواطفها ؟ ويبدي يوريبيديس ( Euripides ) اهتماماً شديداً بطبائع المرأة في كثير من رواياته ، ويروى أنـــه

<sup>(</sup>١) ريسمى في اللاتينية مناندر ( Menander ) وازدهر نشاطه الأدبي في أثينا( ٣٧١ - ٧٧١) . وأرسطوفانيس الأثيني ( ٥٠١ – ٣٨٠ ) هو أمير ﴿ المليَّاة القديمة » .

<sup>(</sup>٢) آيسخيلوس ( ه ٢ ه - ٦ ه ٤)، وسوفوكليس( ٩.٦ ٤ - ٢ · ٤) ، ويوريبيديس( ه ٨ ٤ -٢ · ع ؟ ) هم أعظم الشمراء المسرحيين في أثينا في القرن ألخامس ق.م. \*

صور الحب الرومانتيكي في مأساة « أندروميدا » التي لم تصل إلينـــا . وحتى أرسطوفانيس على مجونه وسخريته يهتم بمشكلــة المرأة ، ويبدي إشفاقه الشديد علمها من ويلات الحرب في مسرحية ليسستراتا .

ولعل أبلغ رد على القائلين بامتهان الرجل الأثيني للمرأة هي شواهد القبور المحفورة برسوم بارزة والأواني الجنائزية المزخرفة بصور تكشف عن مدى ما كان يسود الحيَّاة الزوجية من احترام وتعاطف ومشاركة وجدانية . وبدهي أن الزوجة ، أم الأطفال ومدبرة شئون المنزل ، هي التي كانت تحظى بأعمق تقدير وثقة ومحبة من الزوج الأثيني . وليس معنى هذا أن بعض الأثينيين لم يساورهم القلق من احتمال إدمان زوجته الحمر واتخاذها عشيقًا في بعض الأحيــان . وإذا كان مثل هذا القلق لم يساور - على ما يبدو - الأزواج في اسبرطة أو في أيونيا ، فإن ذلــــك يرجع إلى الاختلاف في قواعد الساوك الخلقي . لقد وقف المرف حاجزاً أمام عواطف الرجل الأثيني ، وحتم عليه كتانها وعدم إظهارهـــا على مرأى من الناس. وإذا كان للرجل ميدانه وللمرأة ميدانهـــا ، فقد احتجبت هذه العواطف وراء ستار ، وبقست كعنصر جوهري في الحماة المنزلمة الخاصة ، لكنها ظلت مبعدة عن حياة الأثيني العامــة ، وعن السياسة وشئون الدولة والحرب . ومن ثم عني الأدب اليوناني ــ على نحو ما رأينـــا ــ بالسياسة والدولة أكثر من عنايت. بالفرد والأسرة . ولا يقوم الغزل حتى في الشعر اليوناني إلا خاصاًمنالاً دباء قبل القرن الرابع و إن كان يوريبيديس هو الذي حطم بواقعيته الصارخة حواجز المرف في هذا الميدان وغيره من الميادين ، مطلقاً المنار للمشاعر المكبوتة؛ وبمهدأ الطريق للنعبير عن عاطفة الحب الرومانتيكي تعبيراً كاملًا عند شعراء العصر الهللينستي . وأيا كان الرأي في المجتمع اليوناني ، فسلا مناص من التسليم بأنه كان في جوهره مجتمعاً رجولياً . وكان ذلــــك ظاهرة حتمية للنظرية السائدة التي اعتبرت الكفاح غاية الحيساة الرئيسية واتخذت من

البطولة مثلاً أعلى يقتضي من الرجل أن يبذل قصارى جهده في الانتفاع بمواهبه البدنمة والعقلمة .

### المرأة ومنجتمع الرجل اليوناني :

ومع هذا كله فلا بد من التسليم بأن ثمة عوامل معينة أثرت في مركز المرأة الأثينية تأثيراً مباشراً أو غير مباشر ، وألقت على وضعها ظيَّلا قاتماً • ولعلهـــا كافت تشعرها بالمهانة في بعض الأحمان . ذلك أن هذه النظرة البطولية إلى الحماة تمخضت عن ظاهرة غريبة ، وهي أن قدراً كبيراً من العاطفة التي تنشأ في معظم البلاد بين المرأة والرجل ، نشأت بين الرجل والرجل في بلاد البونان، إذ كانت الصداقة بين الرجال عاطفة قوية، ولعلما كانت أقوى عندهم من عاطفة الحب نحو المرأة . ويمدنا هوميروس بمثال مشهور عندما يجعل من صداقة أخيل ( Achilleus ) وباتروكلوس ( Patroclus ) محوراً لقصته ، وبروى كيف حزن أخيل وغضب لمصرع باثروكلوس ، فعاد بعد تمنع طويل إلى حمــل السلاح بجانب إخوانه الإغريق ، وكيف لم يهدأ له بال حتى ثأر لصديقه ونكل بقاتله هكتور . وكان جوهر هذه العلاقة هو مشاركة الصديق لصديقه في السراء والضراء ومناصرته له بصدق وإخلاص ظالمًا أو مظاومًا ، ومصادقة أصدقائه ومعاداة أعدائه ومشاركته أفراحه وأتراحه ، ومعاملته بصفاء ونية خالصة ، وتلبيــة ندائه في كل حين . ويزخر الأدب اليوناني من القرن السادس حتى القرن الرابع بصور زاهية من هذه الصداقة الحيمة ، والتي ترك لنا أرسطو نجثًا شهيرًا فيهـــا بعنوان ﴿ الْأَخْلَاقَ عَنْدُ نَيْقُومَاخُوسَ ﴾ . ويسِّرد في المآسي اليونانية نمساذج من و فاء الحليلين كوفاء أياس وتيو كروس،وأورستيسوبيلاديس.ويقول اكسنوفون إن الصديق الرفي هو أثمن مقتنيات الإنسان . وصداقة من هذا النوع كان من السهل ان تنشأ في مجتمع تؤلف بين رجاله المصالح المشتركة ، ويأنس فيه الواحد منهم إلى صحبة الآخر . ولهذه الصداقة جانبها العاطفي النبيل . وقد وجد فيها

الإغريق عداء اروحيا ، وسموا بالفكر ، وحافزاً على المجد . غير أنها تعني في الوقت نفسه افتقار حياة الإغريق إلى الحنان أو الرقة التي تلطف من خشونة الحياة حين تقاسم المرأة الرجل أعباءه ومشاقه سواء ببذل الجهد أم بإسداء النصيحة . وللصداقة بين الرجال ذخيرتها من العواطف : بيد أن هذه العواطف قلما تطفو على السطح ، وغالباً ما تحتجب وراء ستار من التحفظ والتزمت والاحتشام وقد يثير إفراطهم في المشاركة الظنون بأن الصداقة بينهم كانت قائمة على تبادل المنفعة ، ولو أن أرسطو يؤكد أن الصداقة هي أن يحب الإنسان غيره لا أن يحب منه وأن يتمنى لصديقه الخير لا كوسيلة لإسعاد نفسه بل لإسعاد صديقه . وليس ثمة شك في أن الاغريق وجدوا في الصداقة مشك عالميا ساعد كثيراً على إشباع حاجتهم إلى الحب .

وكان لهذا الحب الذي نشأ بين الرجال في بلاد اليونان جانب الحسي أو الجنسي ، ولو أن هذا النوع من الحب لا نجد له أثراً عند هوميروس الذي ينفيه ضمناً عن أخيل وباتروكلوس (١٠). غير أنه يقوم منذ القرن الثامن بدور ملحوظ في حياة اليونان . ويعزى أصله إلى الدُوريين. وقد انتشر وصار شيئاً مستساغاً في معظم أنحاء بلاد الاغريق . وكان ينشأ في العادة بين الرجال والشبان أو في صورة استملاح الصبية وحب للفلسان ( paiderastia ) . وتختلف الآراء في تفسير بواعثه فتمزوه إما إلى عزلة النساء أو قلتهن أو ما يسود الحياة العسكرية من كبت في العواطف وحرمان ، أو الافتتان بالجسد العاري في الألعاب ، أو الاستجابة لنداء الغريزة حيثا يشتد الاختلاط وتتوافر عناصر التحاب . وتؤكد الصور المرسومة على بعض الأواني الخزفية هذا الفرام الشاذ بين الرجال . وقد نشأت بين هرموديوس ( Harmodius ) وأرسطوجيتون ( Aristogeitôn ) ، علاقة

<sup>(</sup>١) بارنارخوس ، سيرة الكيبياديس ، ١٠

حب صريحة في غير مواربة أو خفاء ، ولكن ذلك لم يحل دون تمجيد ذكراهما باعتبار أنها عجلا بتخليص أثينامن «الطغمان» (١١). ولعل علاقة من هذا النوع نشأت بين سقراط ( Socrates ) والكسياديس ( Alcibiades ) . وترد في قصائد شعراء كأناكريون وإبيكوس وثيوجينس أبيات تكشف عن إحتدام عاطفة الحب بين الرجال ، وهي شبسة بالتغزل في الغلمان. وكان في طبية «كتبية مقدسة» قوامها ثلاثمائة شاب انخرطوا في سلكهاعلى أساس إن كل شابين بينهم متحابان، وكانا يدربان على إنماء عاطفة الحب المتبادل ، والقتال سوياً ، ولقاء الموت مماً ني الميدان. ويبدو أن أفلاطون لم يجد في مطلع حياته غضاضة في هذا الانحراف ونظر إلمه بشيء من السهاحــة واللين . ونجده ترتب في « حديث المــــأدبة » علاقات الحب ترتساً تصاعدياً بادئاً بالجاذبية الجنسية ، ومنتقلاً بعدها إلى حالة الزهد ، وأخيراً إلى الجهاد الفكري لبلوغ حالة أشبه ما تكون بالتأمــل الصوفى . غير أنه عدل عن رأيه تدريجاً عندما تقدمت به السن ، فدعا إلى الحد من هذا الانحراف في كتاب « الجمهورية » ، ثم استهجنه وحرّمه في كتاب « القوانين » . وأما أرسطو فلم يقطع فيه برأي صريح وإن كان قد وصفه بأنه حَالَة مرضية تنشأ بالعادة وشبُّه بنتَّف الشعر أو قضم الأظافر . وفي الحق إن بعض الناس قد استنكروا هذا اللواطكل الاستنكار غير أنهم كانوا قلة لا تتمتع بنفوذ كبير . ولا مراء في أنه كان عادة مستقرة في المجتمع اليوناني نتجتعن غلبة الطابع الرجولي في الحضارة الهلينية التي كانت تقدس الصفات الرجولية البارزة .

ومع هذا فليس من المستبعد أن تكون هذه الظاهرة الغريبة قد اقترنت بظاهرة أخرى أثرت بدورها في مركز المرأة الأثينية ، ونعني بها تأخر سنزواج الرجل الأثيني(٢). وكان من رأي شاعر واقعسي كهيسيود ومشرع كصولون

<sup>(</sup>١) راجع ما تقدم في ص ٤١ ، هامش ١.

<sup>(</sup>٧) معلوماتنا عن أثينا أوفر منها عن أي مدينة يونالية أخرى .

وفلاسفة من أمثال أفلاطون وأرسطو أن الرجل ينبغي ألا يتزوج قبل سن الثلاثين. وينصح هذان الفيلسوفان الرجل بالزواج بين سن الثلاثين والسابعة والثلاثين ، والمرأة بين سن السادسة عشر والعشرين . وقعد لوحظ أن الاختلاف في السن بين الزوجين كان كبيراً في العادة ، بل لقم ترتب على التشريع الخاص بالإبنة الوريثة أن صار زواج الكهل بالفتاة الصغيرة ظاهرة مألوفة . وقد فسر بعض المؤرخين هذه الزيجات المتأخرة بأنها نتيحة للحياة الاجتماعية وبخاصة تلك الصداقات الحميمة التي نشأت بسين الرجال فوجدوا فيها عوضاً عن الزواج المبكر. غير أنه في الإمكان أيضاً أن نسوق لهـا تفسيراً اقتصادياً أو اجتماعياً ــ اقتصادياً آخر. ذلك أن جانباً كبيراً من سكان أتيكا كان يتألف من صغار المزارعين . وكانت مساحة الأرض التي يملكها الواحد منهم صغيرة . ومن ثمُّ كان من المتعذر على الابن في معظم الأحوال أن يكوُّن أسرة إلا كخلف لأبيه عندما يبلغ هذا الأخير سنا لا تسمح له بفلاحة الأرض بنفسه . ولهذا كان الزواج عند هذه الطائفة الكبيرة من السكان أمراً عسيراً قبل سن الثلاثين . ولم تكن ثروة الأب العقارية ، وربما ثروته كلما ، توزَّع بين أبنائه بعد موته ، فكان الأخوة يشتركون في زراعة الأرض ويتقاسمون إيرادها ، ويظلون عادة يعيشون سويًا تحت سقف واحد ، فلا يتعجلون بناء أسر مستقلة . والتعليل الصحيح لهذه الظاهرة هو أن الميراث لم يكن كبيراً في الغالب ، فلو أنه وزع بينهم لما نال الإبن الواحد ما يُكفيه لإعالة أسرة ومعنى هذا أن كل واحد من الإخوة كان يضطر إلى إرجاء زواجه حتى سن متأخرة . ومن المحتمل إذن أن ذلك لم يكن نتيجة للصداقة بين الرجال بل كان سبباً في دعم أواصر تلك الصداقة التي شرحنا كيف اكتسبت مظهراً غير عادي . ومن المرجح أن الفارق الكبير بين سن الزوجين قد أفر بدوره في مركز المرأة ، إذ جَملها أكثر خضوعاً وانقياداً للرجل مما لو كان الزوجان متقاربين في السن. ويتضح ذلك من لهجة الأمر الواضحة في كلام إيسخوماخوس ــ وهو الزواج المثالي في كتاب والتدبير المنزلي»لاكسنوفون ــ إلى زوجته الصغيرة التي لا يزيد عمرها على خمسة عشر ربيعاً .

وينبغي ألا نغفل عاملين آخرين أثرا في مركز المرأة الأثينية وأحدهما تسامح المجتمع في أن ينشىء الرجل علاقات مع النساء خارج نطاق الزواج ، والآخر نظام الرق الذي يتيح له أن يشتري ما يستطيع شراءه من الإماء ، إذ كان القانون يقر معاشرة الرجال للمعظيات (pallakai) . ويولد الأبناء أحراراً (cleutheroi) إذا كانت المحظية مواطنة (astè) ، ولكنهم لا يعتبرون شرعيين (gnêsioi) ، بمنى أنهم لا يصيرون أعضاء تابعين لأسرة الأب وبطن قبيلته (phratria) ، ولو أنه كان في وسع الأب أن يعترف ببنوتهم ويطالب بشرعيتهم إذا شاء . ولم يكن زواج المحظية مصحوباً بأي مهر أو دوطة (proix) . لكن الوصي على المرأة ، الذي يقبل تزويجها آخر على أنها عظية ، كان يراعي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحايتها من العوز في حالة طردها دون نفقة .

وكانت هناك طائفة أخرى من النساء الأجنبيات اللاتي توافدن على أثينا خلال القرن الخامس ، وبخاصة من أيونيا . وكان بعضهن مثقفات على قدر كبير من اللطافة واللباقة والذكاء ، وثريات يعشن في بذخ . وقد تسكن الواحدة منهن بفردها أو مع صديقة أخرى أو صديقتين . وقد تقيم في مسكنها وصالونا أدبيا » يرتاده رجال الفكر من الأزواج والأعزاب دون شعور بالحرج أو الحزي طالما كانوا لا يهملون زوجاتهم أو ينتهكون الآداب العامة . وكان بعضهن الأخريات أقل ثراء يتكسبن من التجارة أو المهن الأخرى ، أو يعملن وكوديلات » أو يعملن الخيريات أقل ثراء يتكسبن من التجارة أو المهن الأخرى ، أو يعملن غير مستقرة ولكنها لم تكن بالضرورة منحلة او خليعة . وكثيراً مادعين إلى الحفلات مع إغفال الزوجات . وقد اتخذ بعض الأزواج الأثينيين منهن رفيقات

آو خليلات ( hetairai ) . ولم يكن في هذا المسلمك ما يعيب الرجل أو يمس سممته لأن المجتمع كان لا يستنكره أو يرى فيه ما يستوجب اللوم . وأشهرهن جميعاً هي أسباسيا ( Aspasia ) ، خليلة بريكليس ، التي أنجب منها ، بعد طلاقه من زوجته ، إبنا لم يمنح حقوق المواطنة الأثينية إلا بمقتضى قانون خاص ، لأن هذه الجنسية كانت وقفًا على الأبن المنحدر من أبوين كل منهما أثيني . ومن ثم نرى أن المجتمع الأثيني، وإن تسامح مع الرجل في أن يتخذ له خليلة، إلا أن القانون ( الذي أصدره بريكليس نفسه في عام ٤٥١ ) لم يكن سخياً في معاملته للأبناء المنحدرين من أزواج أثينيين وزوجسات أجنبيات . وأما فريني ( Phryné ) الخليلة الشهيرة الأخرى فكانت تجلس للمثال الكبير براكسيتليس ( Praxitelés ) وللرسام المعروف أبلليس ( Apellés ) كموديل لنحت تمثال أورسم صورة للربة أفروديتي الذروي أن مقاييس جسمها كانت آية في التناسق والكمال ١١٠. وكانت أدنى هذه الطوائف من النساء طائفة العاهرات اللاتي كن في الغالب من الرقيق، وقد يحترفن مهنة معينة كعزف الناي ( auletrides )أوالقيثارة(katharistriai) ويؤخرن للغناء والرقص في حفلات الشراب . وكان سادتهن يقومون بإسكانهن في دور بغاء خاصة ، فاذا كن فقيرات معدمات فقد يحترفن الدعارة رسمياً في مواخير عامة ( porneia ) بتصريح من الحكومة ، كما يتبين من بعض النصوص الواردة في تشريعات صولون .

# الحرية والروح الاستقلالية والنزعة الأنفسالية :

لقد كان الإغريق كالشعوب التي تعيش في مثل مناخهم ، شعبًا يألفالعشرة ويميل إلى الاندماج في جماعات كبيرة ولهذا كانوا حق في حالة الهجرة إلى ساحل

<sup>(</sup>١) براكسيتليس مثال أثيني شهير ( ٣٧٠ ـ ٣٣٩ ) . والتمثال المشار اليه هو تمشسال « أفروديتي كنيدرس»الذي وصف قديما بأنه أجمل تمثال في العالم بأسره ، ويمثل الربة شبه عارية. وأما أبليس (٣٣٧ ـ ٢) فهوأشهر رسام أيوني. رسم أفروديتي. واشتهر برسم صور الإسكندر الأكبر.

آسيا الصغرى أو إلى إيطاليا ، لا يخرجون فرادى بل زرافــات أي في حشود تشييع فيها روح الصداقة والود . فاذا حطوا رحالهم في المستعمرة الجديدة على الشاطىء الآخر من البحر لم يكن يعنيهم أن يجدوا الطروف الاقتصادية بقدر ما كان يعنيهم أن يجدوا الظروف الاجتماعية المناسبة . وحياة النوادي تقوَّي روح الزمالة : والزمالةِ الطيبة تعني المساواة ؛ لا المساواة الصورية بل الحقيقية التي تنبع من الإحساس بالمُصْلحة المشتركة ووحدة الهدف ومن الاتصال المستمر في الاماكن المائمة . ومساواة من هذا القبيل تصلح لأن تُكون أساسًا للنظم السياسية . فمن الخير للناس أن يلتقوا ويتبادلوا الحديث لأنهم سوف يتناولون مسائل تهم الجميع. وفي مجتمع صغير بسيط لا يتغير فيه المناخ إلا بتغير الفصول، لن يكون الموضوع الرئيسي الذي يشغل بال الجاهير هو الجو أو المال أو الزواج، بل الدولة. فالدولة في حقيقة الأمر هي المصلحة المشتركة ( koinon ) كما يسميها اليونان أو هــــى المصلحة العامة ( res publica ) كما يسميها الرومان . ففي المنتديات العامةتتهيأ الفرصة لمناقشة المشاكل علناً وبحثها على مشهد من الجميع . ومثل هذه الخياة الجاعية كفيلة بأن تخلق وعيا أو إرادة شعبية قوية أي أن تخلق ما نسميه اليوم بالمرأي العام . وكان اليوناني بوصفه « كاثناً سياسياً » يناقش كل موضوع يطرح أمامه م وكأن من بين حقوقه الأثيرة إلى نفسه هو أن يتكلم بحرية ويقول كل ما يخطر له ( parrésia ) . وكانت أثينا تفاخر غيرها من دول المدن اليونانية بما تكفله من خرية للأفرادعلى اختلاف أمزجتهم الشخصية. يقول بريكليس فيخطاب التَّابِينَ المشهور ﴿ إِنَّا لَا نَنظر بِمِينَ الغيظ إِلَى جَارِنَا أَوْ نَعْضُبُ مِنْهُ عَنْدُمُمَا نراه يستمتع بالحياة على طريقته الخاصة ونربأ بأنفسنا عن المشاكسات النافهة التي قد لا تتركَ أثرًا في النفس ولكنها تثير امتماض من يلحظها » .

ولقد ذكرنا كيف كافبت بلاداليونان منقسمة إلى بيئات تختلف في التضاريس والمناخ والنبات اختلافاً شديداً. ولهمذا لم يكن من المتيسر أن يكون أسلوب المعيشة متجانساً إلا في داخل مناطق صغيرة محدودة المساحة. وقعد اختلفت

أساليب المعيشة حتى بين الجاعات المتحاورة . فكأن التربة نفسها كانت سيباً جوهريًا في انعــــدام الوحدة السياسية . ومن البديهي أن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ترتهنأيضا بهذه الظروف الجغرافية ، ولذلك نجدها تختلف هي الآخرى في مكان عنها في مكان آخر . وما يزال الفارق الطبقي – حتى في العصر الحديث بعد تقدم طرق التجارة والمواصلات ــ ما يزال هذا الفارق بين سكان المدن والفلاحين في السهول من ناحية وبين الرعاة في الجبال من ناحية أخرى ، أكبر في بلاد اليونان منه في أي دولة أخرى من دول العالم الغربي الرأسمالية . وكان مناك عامل آخر ساعد على الانقسام الشامل ، إذ تملكت كل جماعة رغبة شديدة مدينة - دولة كان من أبرز خصائصها الحرية ( eleutheria )والاستقلال السياسي ( autonomia ) والديني، والاكتفاء الاقتصادي ( autarkeia ). وكانت مناك روح انفصالية قوية تكمن وراء حركة التطور التي انتهت بظهور دول المدر اليونانية . وهكذا أصبحت دولة المدينة ( polis ) ، التي تركزت حول جماعة مدنية واحدة ؟ هي الشكل النموذجي للدولة اليونانية . غير أن دولة المدينسة كانت تحمل منذ نشأتها بذور انحلالهـــا . فإلى جـانب روح الأثرة والانطواء على النفس وعدم إشراك الغير في الحقوق تولد عن الارتباط الوثيق بين المدينة ( astu ) - بالمنى الضيق الكلمة - وبين الريف ( chôra ) احتكاك بسبب تضارب المصالح السياسية والاقتصادية . وهكذا كانت عوامل التفكك تسرى في كيان دولة المدينة ، ولم تلبث بمضي الزمن أن تسربت إلى الجمتمع والأفراد الذين تولد عن احتكاكهم المستمر منافسة انقلبت في آخر الأمسر إلى خصومة . وبعبارة أخرى فان النزعة الاستقلالية التي تفشث بين الدويلات ، وحالت دون قيام أمة يرنانية واحدة ، تطورت إلى نزعة فردية بين الأشخاص قضت في آخر الأمر على « دولة المدينة ، .

#### ضيق حير دولة المدينة اليونانية والمنطقة الايجية :

وهناك نقطة أخرى وهي ضيق حيز دولة المدينة وصغر المنطقة الإيجيةبوجه عام . ذلك أن المكان هو الإطار الضروري للجهاعة السياسية أيا كان شكلها . وفي رأي أرسطو أن الوحدة التامـة تفرض على كل جماعة سياسية أن تشغل المساحة الميسورة لها وأن تمدرقعة أراضيها حتى تبلغ حدودها الطبيعيــة . ومن القواعد التاريخية العامة أن الحدود السياسية تتجه عادة إلى الانطباق على الحدود الجغرافية . ونجد هذه القاعدة مطبقة تطبيقاً تاماً حيثًا تكون هناك منطقية كبلاد السونان مقسمة بطبيعتها إلى عدد كبير جداً من الأجزاء الصغيرة . وبغض النظر عن اسبرطة التي ظلت في أغلب مظاهرها دولة فريدة في العالم اليوناني وفإن ، أثينا هي الدولة الوحيدة التي طابقت أراضيها الاقليم بأكمله على الرغم من تمزق سطحه بالجبال والتلال . وكان هـــذا الإقليم الذي عرف باسم أتيكما لا تزيد مساحته على دوقية لوكسمبورج (١) . وأما أراضي معظم دول المدن الأخرى فكانت تقارب في مساحتها المقاطعات الصغيرة في الاتحاد السويسري . ومع أن المنطقة الإيجية ليست كبيرة إلا أنها تنقسم هي الآخرى إلى أجزاء صغيرة .وفي الحقيقة لا توحد مساحة كمبرة سواء من الأرض أو البحر لبست مقطعة أويكن أن توصف بأنها فسمحة . وقد كتب أتبكوس ( Atticus ) مرة إلى صديقة شيشرون يقول وعند عودتي من آسيا ، ركبت البحر من آيجينا إلى مجارا ، وبدأت أتطلع حولي، فكانت آيجينا خلفي، ومجارا أمامي، وعلى يميني كانت بيريه ، وعلى يساري كانت كورنته». لقد أثار دهشة هذا الرجل الروماني الذي عاش في عصر كانت الجهورية الرومانية تسيطر فيه على معظم أنحاء العــــالم

<sup>(</sup>۲) مساحة لوكسبرج ۲۰۸۱ ك.م. وهي حوالي ربع مساحة لبنان ( ۱۰،٤۰۰ ك.م) • ومساحة بلاد اليونان نفسها ٤ ٩٠١ ك.م.

الممروف ، أثار دهشته أن يرى في وقت واحد أربع دويلات كانت مستقلة من قبل . غير أن ذلك لم يكن ليثير دهشة أي رجل يوناني (١) .

لقد وجد الإغريق أن أهدافهم السياسية لا تتحقق إلا داخيل مناطق عدودة المساحة ، بل داخل مناطق صغيرة جداً . ولما كان من الميسور في مثل هده المناطق أن يتمرفوا بسرعة على جميع الموارد الطبيعية والإمكانات المختلفة ، وأن يستغلوها إلى أقصى حد ، فقد استقرت النظم السياسية عندهم منذ وقت مبكر ، كا رسخت بينهم فكرة الاستقلال السياسي . وقد بدأت دول المدن اليونانية على شكل مراكز مدنية كانت تقام عادة داخل مساحة ضيقة في السهول الصغيرة الكثيرة في العالم اليوناني ، وسرعان ما اتسمت رقمتها اتساعاً لم يتمد أخيز الضيق الذي اتاحته لها الطبيعة . على أن ضيق المساحة الشديدة في حالة بعض السهول ، أو قيامها في موقع غير ملائم ، أو جدب الأرض لمدم توافر المياه ، لم يتح لبعض الجاعات الرعوية أو حتى الريفية أن تبني مراكز مدنية ، فظلت تعيش في قرى ومزارع متناثرة . فإذا حدث أن نشأت دولة مدينة في فلك تعيش في قرى ومزارع متناثرة . فإذا حدث أن نشأت دولة مدينة في اللازمة ، فإن دولة المدينة في هذه الحالة ، مثل كورنثه بالقياس إلى أثينا اللختصادي وموقعها الجغرافي المتاز .

لقد كان العامل الرئيسي الذي حدد طبيعة الأقاليم ودول المدن اليونانية هو صغر مساحة أراضيها . وكثيراً ما حدث أن وضعت قبيلة واحدة بل فرع من قبيلة نواة دويلة قائمة بذاتها في منطقة صغيرة . وسرعان ما كان سكان هذه المنطقة التي لم تكن تنسع إلا لأعداد محدودة من الناس ، يصبحون جاعية

<sup>(</sup>١) المسافة بين أثينا واسبرطة - على سبيل المثال - حوالي ١٥٠ ميلاً قطعها العداء فيديبيديس جريا في يومبن وفقاً لرواية هيرودوت .

سياسية مترابطة أي يصبحون دولة مدينة ، يعرف فيها الناس بعضهم بسضا معرفة شخصية. وقد ساعد هذا العامل أيضاً على أن يدرك كل فرد من المواطنين في كل لحظة وفي كل مسألة أن مصلحته ترتبط بمصلحة الجاعة أشد الارتباط ، وأن دولة المدينة في الواقع مصلحة عامة او مشتركة ( koinon ) . وكان جميع المشتركين في نفس الدرلة يعيشون في ظروف متاثلة ، كا كانت معتقداتهم وأفكارهم وأمانيهم متاثلة ، على الرغم من الاختلافات الطبيعية التي لا مندوحة عنهما . وكان كل فرد يرى أن وجوده الشخصي منحصر في نفس الحدود التي ينحصر فيها وجود غيره من المواطنين . هكذا أصبحت إرادة الفرد مقيدة بإرادة الجاعة أو خاضعة لإرادة دولة المدينة . وقد نشأ طراز متجانس من بإرادة الجاعة أو خاضعة لإرادة دولة المدينة . وقد نشأ طراز متجانس من حال دون أن يكون الفرد مجرد فرد في الدولة . ومن ثم تولدت وطنيسة الدوناني المتقدة التي كانت مظهراً من مظاهر وحدة تكاد تكون كاملة بسين الحياة السياسية والحياة عامة . وبالإجال فإن الانسان – كا أسلفنا ـ أصبح في دولة المدينة محدودة المساحة «حيواناً مدنياً أي سياسياً » .

وترتبط بتلك النقطة حقيقة أخرى تقودنا خطوة أبعد . ففي المنطقة الصغيرة التي شغلتها كل دويلة يونانية كان من المستطاع أن يتعرف الناس على إمكاناتها السياسية والاقتصادية والثقافية فيستغلوها استغلالا كاملا . لذلك لم تترك أرض خصبة دون أن تزرع ولا منطقة صالحة للسكنى دون أن تسكن . وانطبق نفس الشيء على الميدان السياسي والفكري ، إذ نجم عن تلاصق الأشياء أن كل جزء منها ، ماديا كان أم معنويا ، أسهم في بناء الجاعة . وكانت حياة مثل هذه الجاعة الكثيفة السكان ، تنبض بالنشاط نبضاً قويا ، وسرعان ما تبلغ أوجها . وقدد سلكت كل جماعة في تطورها طريقاً خاصاً حددته طبيعة أرضها وطباع سكانها . وبذلك اكتسبت كل دويلة شخصية قوية مستقلة عن غيرها . كا خلقت الوحدة داخل الحيز الضيق إرادة سياسية واعية أو رأياً

عاماً قوياً ، وهذا بدوره أفسح المجال لانطلاق غرائز قوية تسببت في احتسدام المنافسة وإثارة الخصومة بين المواطنين . ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن هذه المغرائز هي التي شكلت تاريخ الاغريق وتحكمت في مجراه كا شكلت وتحكمت في حياة كل مواطن يوناني . فقد كار أسمى هدف يطمح إليه هذا الواطن أن يفوز بغصن الزيتون بالانتصار في إحسدى الألعاب الرياضية التي كانت تجري في الأعياد الهللينية الجامعة حتى يرفع من اسم دولة مدينته . وكانت دول المدن بدورها متلاصقة إحداها بالأخرى إلى درجة أن الحدود الطبيعية والسياسية لم تستطع أن تحول . ون توترالعلاقات وقيام المنازعات ، هذا في الوقت الذي كانت كل دولة مدينة على علم تام بموارد دول المدن المجاورة ومدى قوتها . وفي هذا الصدد أيضا نجد اسبرطة تخرج على القياس ، إذ اشتهرت بتكتمها الشديد فيا يتصل بنظمها وشئونها الداخلية . وقد أفضى تدهور العلاقات واحتدام المنازعات إلى قيام حروب كثيرة من ناحية ، وقيام محاولات من ناحية أخرى المنازعات إلى قيام حروب كثيرة من ناحية ، وقيام محاولات من ناحية أخرى فريقين في الحرب البلوبونيزية .

على أن الحيز الضيق يظل دائمًا على ضيقه . وقد أدرك الإغريق ذلك لأول مرة عندما وجدوا أن الحيز الضيق قد يصبح أضيق بما كان عليه . وحدين كانت المنطقة المحدودة المساحة تصبح بمرور الزمن غير قادرة على توفير الغذاء الكان اللازم للسكان الذين يتزايدون باستمرار زيادة طبيعية (١٠) عندئذ كانت أراضي دولة المدينة تعجز عن أن تحتمل أو تستوعب الفائض من السكان . وقد حدثت تلك الظاهرة في أوقات مختلفة وبدرجات متفاوتة في كثير من دول المدن اليونانية ، غير أن المشكلة كانت قائمة باستمرار

<sup>(</sup>١) لكن يلاحظ أنه كان الزواج المتأخر ، فضلاً عن ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال ، والحروب المستمرة ، والتطاحن الحزبي ، والأوبئة ، والرق ، والهجرة ، أثر في بطء معدل الزبادة في عدد السكان ببلاد اليونان .

كنتيجة حتمية للظروف الطبيمية . وقد انتهى الفلاسفة الذين كتبوا عن الدولة المثالية إلى أن عـــد سكانها ينبغي أن يظل ثابتًا . وبديهي أن ذلك ليس بالحل الميسور ، وإن كان ضمَّ حبَّن دولة المدينة الدونانية قد يبرر هـــذه الفكرة غير المملمة بعض التبرس. لقد كان الحل الوحمد المكن الذي فرض نفسه على الإغريق عدة قرون هو الاتجاه إلى البحر ، إذ كان هذا البحر الذي يتغلغل في جميع أنحاء المنطقة البونانية بمثابة المكمل الطبيعي لنقص المساحة أو المفرج عن ضيق الحيز . ولما كانت دولة المدينة اليونانية منحصرة في نطاق ضيق ولها منفذ على البحز ، فقـــد دفعت سكانها دفعاً قوياً إلى التجارة والاستمار . وقسد عبر المستعمرون المونان بحراً تقطعه الجزر والسواحل في كل مكان.وهكذا وطدوا أقدامهم بالتدريج في مهاجر أو مستعمرات جديدة . وإن لم تكن أقرب الأماكن دائمًا هي التي استعمرت في بادىء الأمر. ولم يكن الاستمار حركة نابعة من إرادة الشعب الجماعية ،بل حركة حتمتها الظروف المؤقَّمة في كثير من دول المدن اليونانية (١٠). وينطوي هذا المثل على حقيقة تاريخية هامة : وهي أن الملاحة والتجارة البحرية والقرصنة والاستعبار – وهواستبطان سلمي يتميز عن الاستمهار المسلح – قلمـــا تنبـم الحاجة إليها من ظروف دول « قارية » كبيرة ، تتوافر لديها الإمكانات لتنمية الاقتصاد المحلي والتجــــارة الداخلية والتعمير الإقليمي ؛ وإغـــا تنبع من ظروف ضيق المنطقة وعزلتها ونقص مواردها وإجهاد تربتها واكتظاظها بالسكان.

وقد رأينا كيف تؤدي الظروف في المناطق الصغيرة بالضرورة إلى اشتداد كثافة السكان واشتداد نبض الحياة الاقتصادية والفكرية . غير أن التركيز في مكان محدود يستتبعه أيضاً تركيز في الزمن . ففي المناطق الضيقة تجري حياة

<sup>(</sup>١) نشطت حركة الاستمار الإغريقي ما بين ٥٠٥٠ وه ق.م وقد شملت جنوب إيطاليا وصقلية وجنوب غاله ومنطقة الدودنيل والبسفور وسواحل البحر الأسود . وقد ترتبت عليهــــا نتائخ اقتصادية وثقافية بعيدة المدى .

الإنسان وحياة الدولة إلى نهايتها بسرعة كبيرة: نمو سريع وشباب قصير مزدهر وشيخوخة مبكرة. وقد كان ذلك هو مصير دولة المدينة اليونانية ولم يكن هناك مناص من أن يأتي الوقت الذي تجهد فيه تربة الأرض المحدودة وتؤدي العزلة إلى ضعف الأنسال وتجمد العقول وتعوق سير التقدم حدودة تزداد ضيقا من يوم إلى يوم وتصبح الحياة تافهة عديمة الجدوى وتفقد النظم معناها وتتحول المنافسة بسين دول المدن إلى نزاع لا معنى له ولا طائل من ورائه وعندئد كانت «دولة المدينة »تتحطم بسبب ضيق مجالها الحيوي ورائه ورائه وعندئد كانت «دولة المدينة »تتحطم بسبب ضيق مجالها الحيوي و

وكان السبيل الوحيد لتجنب هذه النهاية هو توسيع رقمة الأرض ؟ وأمام الإغريق لم يكن هناك سوى مخرج واحد ، وهو البحر . ففي كل دويلة يونانية تقريباً نشأ ميل قوي إلى ركوب البحر ، وإن كان على المهاجرين أن يواجهوا مقاومة السكان الأصليين في كل مكان نزلوا به . وقد سلكت التجارة طريق البحر حيثا كان من المستطاع استخدامه . وقلما كانت الطرق البرية تشق في الداخل . وكان من الطبيعي أن يسبق السكان الذين يعيشون على مقربة من السواحل غيرهم إلى الاشتفال بالسياسة . وجاء الوقت الذي كانت فيه كل دويلة تحاول أن تقهر عزلتها وضيق مساحتها . وقد مهدت التجارة والاستعار الطريق ، وفي أعقابها جاءت السياسة . ومن أمثلة دول المدن التي كان لها السبق في هذا المضار ميليتوس وإفسوس وكورنثه وأيجينا وأثينا في هذا المضار ميليتوس وإفسوس وكورنثه وأيجينا وأثينا ففي وقت مبكر مدت أثينا حدودها السياسية إلى حدود أتيكا الطبيعية . وفي فترة تالية استطاعت تحت قيادة الزعم السياسي المحبير ثميستوكليس فترة تالية استطاعت تحت قيادة الزعم السياسي المحبير ثميستوكليس فترة تالية استطاعت تحت قيادة الزعم السياسي المحبير ثميستوكليس فقرة تالية استطاعت تحت قيادة الزعم السياسي الحبير ثميستوكليس فقرة الله فرصة الزعامة بمحض اختيارهم أولا ضد الفرس وبعدئذ داخل العالم في القتال فرصة الزعامة بمحض اختيارهم أولا ضد الفرس وبعدئذ داخل العالم العالم العالم العالم العالم وبعدئد داخل العالم المعالم العالم العربة بعض اختيارهم أولا ضد الفرس وبعدئذ داخل العالم العالم المعالم الشعورة المعالم العالم العرب الغرب الغرب والمعالم العالم العرب ال

<sup>(</sup>١) ٨٣ ع .. ٧١ ع . وتفي في هذه الشنة الأخيرة ومات حوالي ٣٦ ٤ ٠

الإيجي . ولن ينطوي الكلام على أي تناقض إذا قلنا إن أثينا ، وقد تمادت في سياستها الإمبريالية ، سرعان ما بدأت تحتكر البحر وتحوله إلى جزء من أراضيها . غير أن أثينا نفسها لم تحصل إلا على زعامة استبدادية مؤقتة . وكان الحلف الأثيني ( حلف ديلوس ) لا يعدو أن يكون سيطرة فرضتها اثينا على منطقة واسعة . ولكنه لم يتحول إلى إمبراطورية بالمعنى الحقيقي لأنه لم يصبح أبدا دولة واحدة (١) . وهكذا أخفقت أروع محاولة قامت بها دولة مدينة يونانية لكي تتخطى حدودها الضيقة بالتوسع عبر البحر . لقد راحت بلاد اليونان ضحية صغر تكويناتها السياسية .

وثمة نقطة أخيرة : إن منطقة كالمنطقة الإيجية التي تستمد اسمها وطبيعتها من كون البحر الإيجي هو نقطتها المركزية ، يموزهما بالضرورة الأفق الجغرافي الواسع . ولم يكن ضيق الحسير إذاً ظاهرة تميز فقط كل دويلة يونانية على حدة بسل تميز أيضاكل الجزء اليوناني من البحر المتوسط . ولم يتغير هذا الوضع إلا تدريجياً عن طريق الاستعمار فيا بين القرنين الثامن والسادس عندما وجد اليونان خارج لهم من البحر الايجي إلى عالم أوسع . ومع هذا فقد ظلل البحر مركزا لحياتهم وأفكارهم حتى بعد أن دخل البحر الأسود في نطاق « بحره » . وليس أدل على ارتباط حياتهم بالبحر وشففهم به من « قصة العشرة آلاف جندي » من الإغريق المرتزقة الذين بدأوا حملتهم ( anabasis ) من سرديس ( Sardes ) في عام ٢٠١ ووغلوا في قلب آسيا الصغرى متجهين إلى فسارس لمساعدة قورش ( Cyrus ) الأصغر في ثورته ضد أخيه أردشير الثاني ( Artaxerxes ) على بعد ٥٠ ميلا عن عرشه . فلما قتل قورش في معركة كيناكسا ( Gunaxa ) على بعد ٥٠ ميلا عن عرشه ، فلما قتل قورش في معركة كيناكسا ( Cyrus ) على بعد ٥٠ ميلا عادوا أدراجهم ، واختساروا المؤرخ اكسنوفون نفسه ، الذي روى لنا هذه عادوا أدراجهم ، واختساروا المؤرخ اكسنوفون نفسه ، الذي روى لنا هذه

<sup>(</sup>١) أنشى، هذا الحلف عام ٨٨/٤٨٨ قرم، ثم نقلت خزانة الحلف من دياوس إلى أثينا في صيف عام ٤٠٤ ق م٠

القصة (١) ، قائداً ليتولى عملية انسحابهم الشاق عبر جبال أرسينيا الوعرة حتى طرابيزون . وهناك ارتقى بعض أفراد طليعة الجيش ربوة عاليــة فاشتد الهرج وترامى الصياح تدريجياً إلى مؤخرة الجيش التي ظنت هي والعـــائد أن عدواً هاجم المقدمة. وحار اكسنوفون فيتفسير هذا الصياح الذي أخذ يتزايد فامتطى صهوة جواده مع ثلة من الفرسان واتجه إلى المقدمة ليمدها بالنجدة ، فسمم الجنود يصيحون بأعلى صوتهم : البحر ، البحر ! ويتناقلون النداء من واحد لآخر . وارتقى الجميع الربوة وبكوا من الفرح وتعمانقوا جميعًا جنودًا وضباطًا . لقد وجدوا البحر(٢)أخيراً فتنفسوا الصعداء وأطمأنت قلوبهم إلى أن الطريق أصبح مفتوحاً إلى أرض الوطن . وإذا كان رجل مثل فاسكودي جاما قد حاول فيا بمد أن يطوف بحراً لكي يكتشف حدود الأرض فقدحاول الإغريق بطوافهمأن يكتشفوا حدود البحر . وقد كان من بين الحقائق الهامة أنهم ، أو على الأقسل إغريق شبه الجزيرة والجزر المجاورة ، لم تربطهم صلة الجوار إلا بإغريق مثلهم . وفي آسيا الصغرى وحدها بدأوا يدركون أنهم على مقربـــة من إمبراطوريات كبيرة. وقد جعلت تجربة الحروب الفارسية معظم اليونان يحسون بالفارق بينم وبين دولة «قارية» ضخمة. ومع هذا فلم ير اليونان في فارس سوى قوى شرقية متبربر. تمثل الاستبدادية المقيتة . وبعبارة أخرى فإنهم تأثروا في حكمهم على الإمبراطورية الفارسية بمستوى حضارتهم وضيق حيزهم السياسي.وكان الإسكندر القدوني ، وإن حمل لواء الحضارة اليونانية راعتبر وريثًا لها، هو أول من خرج بالتفكير اليوناني من حيز البحر المتوسط إلى د حيز القارات ، و لهذا السبب وغيره من الأسباب، يعتبر الإسكندر في الواقع (٣٣٧ - ٣٢٣) هو محدث التحول

<sup>(</sup>١) وهو البحر الأسود الذي تقع عليه طو ابيزون.

<sup>(</sup>٢) راجع أيضاً ما تقدم في ص ٠ ۽ هامش ٢ بدأت الحبد بحوالي ١٠٠٥ ، وكانت اسبرطة متواطئة فيها بدأت الحبد بحوالي ١٣٠٥ ، وكانت اسبرطة متواطئة فيها مع قورش ، وقدمت له المساعدات البرية والبحرية .

الكبير في العالم اليوناني ، ذلك التحول ( peripeteia ) الذي سلب دولة المدينة الموذانية معانى وجودها وأهميتها .

ويتبين من النظر إلى خريطة سياسية جيدة لبلاد اليونان القديمة أنه كان بها من الحدود السياسية ما يزيد بكثير على حدودها الطبيعية ، بمعنى أن دول المدن التي نشأت فيها كانت أكثر من أقاليمها الجغرافية . وهذه الحقيقة تؤيد الرأي القائل بأن السياسة والتاريخ لا يمكن أن يفسر أي منها على أساس المظروف الجغرافية وحدها . فالبيئة الطبيعية ليست سوى مادة يستخدمها الإنسان ، مبدع كل تقدم سياسي وحضاري . فكل جماعة من الناس لها خصائص مميزة تتكون قبل فترة قيام الدولة وتتمثل في الجنس واللغة والدين والسياسة والاقتصاد . وهكذا يخلق الإنسان البيئة الحضارية لتكون تربة خصبة لنمو الدولة وبقائها . ولما كنا قد ركزنا الكلام حتى الآن على الموامل الجغرافية ، فينبغي أن نبين ما صنعه الإنسان بما وهبته الطبيعة ، ونستعرض بإيجاز الموامل الجوهرية الأخرى في تكوين د دولة المدينة ، اليونانية .

# الفَصِه لاالثنابي

« دولة المدينة » اليونانية - ٢ – اثر البيئة اليشعرية

#### الشعب اليوناني وأصله:

لعبت العوامل الطبيعيه دوراً بارزاً في قيام « دولة المدينة » ولكنها لم تكن وحدها هي صانعة هذا النوع من الدول في اليونان ، بل ساعدتها عوامل بشرية ؛ وفي مقدمة هــــذه العوامل الشعب اليوناني وأصله أو تكوينه الجنسي . فقد اتضج الآن – في ضوء الكشوف الأثرية – أن حضارة البلاد التي عرفت فيا بعد باسم مللاس ( Hellas ) أو بلاد اليونان نشأت أول ما نشأت في « العصر النيوليثي » ( أي الحجري الحديث) الذي بدأ هناك قبسل عام ٢٥٠٠ وانتهى حوالي عام ٢٠٠٠ / ١٩٠٠ . وقد جاء بعده «عصر البرونز »الذي انتهت حضارته عام ١١٠٠ على وجه التقريب . وكان قد دخل شبه الجزيرة ( الإغريقية ) أثناء عصرها النيوليثي قوم لا نعرف لهم اسما وإن كان الكتاب اليونان قد اطلقوا عليهم فيا بعد اسم البلاسجيين ( Pelasgoi ) (۱) . ومن المرجح أنهم وفدوا من عليهم فيا بعد اسم البلاسجيين ( Pelasgoi ) (۱) . ومن المرجح أنهم وفدوا من

<sup>(</sup>١) أو الكاريين (نسبة إلى إقليم كاريا( Caria ) بآسيا الصغرى أد الليليجيين ( Lelegeis ) برسا الصغرى أد الليليجيين ( المجزاء وهو اسم أطلقه الكتاب اليونان فيا بعد عل شعب آسيوي كان يحتل جزر البحر الإيجي وأجزاء من بلاد الإغريق نفسها قبل قدوم الأخيين ( الهلينيين ) . وكانوا يمتون بصلة قرابة المكاريين ، ويمرفون جميماً « البلاسجيين » الذين يظهرون في الإلياذة كعلفاء لطروادة .

جنوب غرب آسيا الصغرى ودخلوا شبه الجزيرة من سواحلها الشرقية والجنوبية. ولعلهم كانوا يمتسّون بالصلة للسكان الأوائسل في كريت وجزر البحر الايجي.وقد قامت لهم حضارة ، زراعية الطابع ، عثرنا على أغلب مراكزها في إقليم تساليا ( ١٥٠ مركزاً ) ، ومنطقة كورنثة . وانتشرت غرباً حتى جزيرة كركيرا (كورفو )، وجنوب شرق إيطاليا ( إقليم أبوليا ) . ولم تكن لغة هؤلاء القوم القدامي تنتمي إلى أسرة اللغات الهندية - الأوربية . ويتضح ذلك من أسماء كثير من الأماكن ( والنباتات والطيور وألفاظ الملاحة وصيد الأسماك ) التي تنتهي بنهايات غير هندية - أوربية وبالتالي غير أصياة في اللغة اليونانية ( nthos, - ênê, - ssos ) مشل كورنثوس وميكيني ( وهي ميكيناي ) وبَرَّ ناسوس . وأما الطور الآخير من هذه الحضارة النيوليثية فقد درج العاماء على تسميتــه « بالعصر الهللادي القديم » ( حوالي ٢٥٠٠ – حوالي ١٩٠٠ ) ؟ الجزيرة في ذلك الحين . لكن التسمية اصطلاحية ، ولا بأس منها على اعتبار أن هؤلاء السكان الأصليين سيمتزج بهم فيما بعد المهاجرون الهللينيون . وكانت حضارة « العصر الهللادي القدم، حضارة زراعية أيضاً وانتشرت ( إلى جانب ثساليا ) في وسط بلاد الاغريق ( بويوتيا وأتيكا ) وفي الباوبونيز ( كورنشة وأرجوليس ) ، وجزيرة أيجبينا وجزر الكيكلاديس ( في البحر الإيجي ) .

ومع بداية عصر البرونز أي حوالي عــــام ١٩٠٠ - أو بعده بفترة يختلف الباحثون في تقدير مداها (١) بدأ يدخل شبه الجزيرة قوم جدد لا نعرف من أين

<sup>(</sup>١) في رأي العلامة السويدي نيلسون ( M. P. Nilsson ) أن العصر المسمى « بالعصر الملادي الوسيط » ( ١٩٠٠ - ١٥٠٠ ) لا تكشف آثاره حتى الآن عن أي أدلة قاطمة بوجود مراكز عمرانية هندية ـ أوربية في بلاد الإغريق . ومن ثم فهو لا يعتقد بمجىء الأخيين إلى شبه الجزيرة قبل عام ١٩٠٠ . لكن الأثريين والمؤرخين يرون جميماً أن حضارة « العصر الهاللادي الوسط » حضارة إغريقية ، واجم :

H. Bengtson, Griechische Geschichte. 3 tte Aufl, (Münclen), 1965, p. 29, n. 4.

أتوا على وجه اليقين . لعلهم وفدوا من منطقة حوض الدانوب ( سهل المجر ) أو شمال اوروبا الشرقيأو من منطقة أبعد من ذلك: من شرق محر قزوين وأواسط آسيا ( وهي مناطق شديدة البرودة بعيدة عن البحر ) ، ثم دخلوا البلقان من شماله أو سواحله الشرقية . بل إننا لا نعرف الاسم الذي كانوا يطلقون على أنفسهم عند بجيئهم إلى شبه الجزيرة . لكننا نعرف أنهم كانوا ينتعون إلى أسرة الشعوب الهندية - الأوربية، وأنهم كانوا قوماً محبين للقنص والفروسية والقتال ويحملون أسلحة مصنوعة من البرونز. ولعل ذلك الدمار الذي لحق بعدد كبير من المراكز العمرانية ( في آخر العصر الهللادي القديم ) وشمل منطقــة واسعةً تمتد من غرب شبه الجزيرة إلى أرجوليس، يرتبط بمجيء هؤلاء القوم، وإن كنا لا نزال نفتقر إلى الدليل الذي يثبت هذا الارتباط من كل الوجوه . وفي أكبر الظن أنهم لم يقتحموا البلاد كغزاة دفعة واحدة بقدر ما دخاوهــــا متسللين في أفواج متعاقبة ،وأن هجرتهم استفرقت زمناً طويلاجداً.وغة شيءآخرعن هؤلاء القوم هو أن حضارتهم لم تكن بأرقى من حضارة سكان البلاد الأصليين الذين كان أغلبهم فلاحين عارسون مهنة الزراعة . لكن مع توالي مجيء قبائل جديدة من هؤلاء المهاجرين ، طغوا على السكان القدامي - وإن تأثروا بحضارتهم -وأصبحوا هم الطبقة الحاكمة بفضل تفوقهم في التنظيم العسكري ، والفروسية ، وفنون القتال . لكن فاترة طويلة بعد ذلك من التعايش السلمي والتعاون المثمز كانت كفيـــلة بتحقيق الامتزاج بين القدامي والجدد . ولم يأت منتصف القرن السادس عشر ( حوالي ١٥٥٠ ) حتى كان سكان شبه الجزيرة خليطاً يتألف من عنصرين أو سلالتين : سلالة الهنود - الأوربيين ، وسلالة سكان البحر الأبيض المتوسط.

هؤلاء القوم الجدد الذين امتزجوا بالقدامى خلال بضمة قرون ، ثم قاموا بالحلة على طروادة في آخر القرن الثالث عشر أو مستهل الثاني عشر ، يسميهم هوميروس ( في القرن التاسع ) غالباً بالآخاية وبين أو الأخيين ( Achaioi ) .

ولا يساورنا الآن شك - بعد أن توصل فنتريس (M. Ventris) وزملاؤه إلى فك رموز كتابتهم المدونة على ألواح من الطين - (۱) في أنهم كانوا يتكلمون حينئذ صورة قديمة من اللغة اليونانية . وليس هناك بأس من أن نقبل تسمية هوميروس لهم بالأخيين حيث أننا لا نعرف لهم اسما آخر أو أقدم طوال الفترة الممتدة من وقت بحيثهم إلى شبه الجزيرة (في القرن التاسع عشر ) إلى وقت تأليف الإلياذة (في القرن التاسع) . لكننا لا نلبث أن نسمع أنهم صاروا يطلقون على أنفسهم ابتداء من القرن السابع أو قبله بقليل - اسم الهللينين (Hellênes) ، وهم من ستاهم الرومان فيا بعد بالإغريق ( Graeci ) ، وعرفهم أهل الشرق القديم باسم اليفانيين (Yauna) واليوانيين (Yauna) واليونانيين (Yauna) واليونيين -

## تأثير اليونان بحضارة كريت ،

ويسمي الأثريون العصر الذي يبدأ بمجىء الإغريق وينتهي عند منتصف القرن السادس عشر « بالعصر الهللادي الوسيط » ( ١٩٠٠ – ١٩٥٠) ، وهو يتفق أيضاً مع بداية عصر البرونز في بلاد اليونان . ويسمون العصر التالي له « بالعصر الهللادي الحديث » ( ١٥٥٠ = ١١٥٠) أو « بالعصر الميكيني » ، نظراً لأن مدينة ميكيناي ( Mycenae ) في أرجوليس ( بالبلوبونيز ) لم تلبث أن صارت أقوى مراكز هذه الحضارة وأغناها وأوسمها نفوذاً . ولقد وقعت بلاد اليونان في بداية العصر الهللادي الحديث ( الميكيني ) تحت تأثير حضارة أخرى أقدم منها نشأة ، وهي حضارة كريت المساة « بالحضارة المينوية »

<sup>(</sup>١) وهي الألواح المكتربة بخطيسمى بالكتابة الخطية ب (Linear B) ، واكتشف أغلبها (٠٠٠ لوحا) في بيلوس (Pylos) بإقليم مسينيا غرب البلوبونيز ، وقليل منها في ميكياي. وتيربنس وإليوسيس وأورخومينوس نوطيبة، وكذلك في كريت . وقد سميت كذلك تمييزاً لها عن الألواح المكتوبة الحظية ا (Linear A) والتي لم تكتشف إلا في كنوسوس يجزير كريت.وقد حلت يموز الأولى عام ٢ ه ١ و وإن كان مناك خلاف على تفسيرها. وأما الأخرى فلم تقل رموزها بعد، (٢) واجم ما تقدم في ص ٨ هامش .

نسبة "إلى مينوس ( Minos ) ، وهو اسم أحد ملوك كريت القدامى أو لقب كان يحمله ملوك هدف الجزيزة كلقب و فرعون » في مصر القديمة (١) . وكانت حضارة مستقلة ذات طابع خاص ابتدعها أهل كريت الذين كانوا لا ينتمون إلى الأسرة د الأوروبية . وكانوا قد وفدوا إلى كريت د على ما يرجح من آسيا الصغرى في العصر النيوليثي الذي انتهى في الجزيرة عند حوالى عام ٢٥٠٠ ، واستقروا في الشرق والشال ، كا وفد في أعقابهم حلى مسايد و قوم آخرون من جهة أخرى يظن أنها ليبيا واستوطنوا جنوب الجزيرة . يبدؤ حقوم آخرون من جهة أخرى يظن أنها ليبيا واستوطنوا جنوب الجزيرة . ولما كانت كريت تتمتع بموقع وسطي ممتاز يجعلها على اتصال بالشرق والجنوب والشمال ، فسرعان ما تلاقت فيها التيارات الحضارية الآتية من هذه الجهات ، وعلى الأخص من الشرق الأدنى ، ونشأت فيها حضارة رائعة . ويقسم علماء

<sup>(</sup>١) عن نشأة مينوس ( Minos ) تروى الأسطورة التالية؛ كان أجينور ( Agenor ) . ملك مدينة صور،له ابنة تدعى يوروبي ( Europê ) ـ وهي التي سميت باسمها قارة أوروبا ــ وقد رآها زيوس ذات مرة وهي تتنزه فأغرم بها . ولكي يفوز بها فقد تقمص شكل ثور وديـــــــم لطيف ، وأخذ يقفز من حولها قفزات وشيقة وهي تمشي على الساحل الفينيقي . وأخيراً تمكن من إغرائها بالركوب فوق ظهره . وفجأة قفز في البحر حاملًا حبيبته الى كريت. وهناك أنجبت منه ثلاثة أولاد ذكور من خيرة الأبناء وهم مينوس ( Minos )وردمانثوس ( Rhadamanthus ) وساربيدون ( Sarpedon ) . وقد أصبح الأخير ملكا على ليكيا ( بآسيا الصغرى ) ونجده مشتركا في الحرب الطروادية ضد الإغريق ويلغى مصرعه عل يد باتروكلوس ، مع أن هذه الحرب وقعت بعد مولده بزمن طويل . لكن لعله عمر طويلا أو لعل وجوده في الثصة هو انعكاس لحقيقة العلاقات التي قامت بين كريت وأقطار آسيا الصغرى . وكان ردمانثوس رجلا مستقيما ولذلك لم ينتقل ـ بعد حياته الدنيا ـ الى هاديس عالم الموتى في أسفـل الأوض بل انتقل ـ وفقــــا لرواية هوميروس في الأوديسيا \_ إلى الأليزيوم ( Elysium )أو إلى « جزر المباركين » \_ وكلاهما مكان في الغرب شبيه بالجنة \_ حيث كان يميش الأبطال الخالدون والأبرار عيشة كلها تعيم وهناء مقيم ، ولا يذوقون أبداً طعم الموت.لكن في الآساطير التالية نرى ردمانثوس قد نصب. يفضل نزاهته ـ قاضياً في عالم الموتى ( مم أخيه مينوس وأياكوس Acacus ، أحد أبطال جزيرة أيجينا ). وأما مينوس فقد صار ملكاً عل كريت . وليس لاسمه من الناحية اللفوية معنى في اليوانية ، ولمسلم تحريف يونانى لاسم أو لقب كريتي غير معروف عل وجه الدقة .

الآثار زمن هذه الحضارة إلى عصور : العصر المينوي القديم (٢٤٠٠ - ٢٠٠٠) (١٠٠ والعصر المينوي الرسيط (٢٠٠٠ – ٢٠٠٠) و والعصر المينوي الحديث والعصر المينوي الرسيط (١٩٠٠ – ٢٠٠٠) وقد ازدهرت هذه الحضارة في فترتين إحداهما تسمى «بفترة الإزدهار الأولى» (قبل ٢٠٠٠ – حوالى ١٧٠٠) التي شيد اثناءها قصر ضخم في كنوسوس ( Chossus ) قرب الساحل الشمالي ، وقصر آخر في فايستوس ( Phaestus ) قرب الساحل الجنوبي . وتحولت القرى إلى مدن فاكتسبت الحضارة طابعاً مدنيا ، ونشأت مراكز عمرانية كثيرة في وسط الجزيرة . وتمتعت كريت بالأمن بعد أن قام ملوك كنوسوس - لأول مرة في المين المعربين البحر من القراصنة . وسادها الرخاء ، وارتقى الفن عربي للسمى هذه الفترة أحيانا « بعصر كاريس » ( ١٩٥٠ – ١٧٥٠ ) نسبة الى كاريس (Kamares) ، وهو كهف في جنوب إيدا ( Ida ) (٢١) ، عثرنا فيه على أران فخارية مزينة بزخارف متعددة الألوان . كذلك عثرنا في كريت على كريتية في مصر وفينيقيا وبابل وجنوب بلاد لإاغريق ، وعثرنا في كريت على وينهض دَثار شرقية كالأختام الأسطوانية من بابـــل ، وتحف فنية من مصر وينهض ذلك دليلا على قيام علاقات بين كريت وهذه الأقطار .

لكن حوالى عام ١٧٠٠ حلت بكريت كارثة دمرت قصورها ومراكزها العمرانية . ولا ندري ما إذا كانت قد تعرضت لغزو من الخارج أو دهمها زلزال من تلك الزلازل التي كثيراً ما تعرضت لها الجزيرة . وأيّا كان السبب ، فلم تلبث كريت أن أفاقت من الصدمة بسرعة ، ونهضت من كبوتها ، وأقبلت على « فترة الازدهار الثانية » (١٢٠٠/١٦٠٠) حيث بلغت حضارتها المينوية أوجها على الأخص في كنوسوس التي أعيد بناء قصرها الفسيح الفاخر ،

<sup>(</sup>١) يرجع بعض علماء الآثار بداية منذا العصر إلى عام ٢٧٠٠ أد ٢٦٠٠

<sup>(</sup>٢) وهو غير جبل إيدا ( Ida ) بالقرب من طورادة ( في شمال غرب اسيا الصغرى )

وتركزت في يد ملكها و مينوس ، الزعامة على معظم أمراء المدن الكريتية الأخرى . وبلسخ الفن المينوي ذروته وهو فن يستمد عناصره الأساسية من الطبيعة ، وعلى الأخص فن الإفرسك ( fresco ) أو فن الرسوم الجدرانية الزاهية الألوان ، مستوى رفيعاً مثيراً للدهشة . واحتلت المرأة الكريتية مكانة مرموقة في المجتمع ، وكان لها دور كبير في مجال الدين الذي كان مرتبط بالطبعية كل الارتباط ، وامتلأت حياة و الجزيرة السعيدة » بالبهجة ، وألوان التسلية والترف ، والأناقة والجال . واتسع نطاق علاقاتها مع أقطار الشرق الأدنى لكن علاقتها ببلاد الاغريق كانت ذات أهمية بالمغة من الناحية التاريخية . وقد توثقت هذه العلاقة وبلغت ذروتها في غضون القرن السادس عشر (١٥٥٠ ـ ١٥٠٠) . والمناورة ولا سيا في ولا مراء في أن بلاد الاغريق وقعت تحت تأثير الحضارة المينوية ولا سيا في عالمضرورة - كا يعتقد بعض الباحثين - أن كنوسوس قد احتلت بعض أجزاء بالمضرورة - كا يعتقد بعض الباحثين - أن كنوسوس قد احتلت بعض أجزاء من شبه الجزيرة الإغريقية أو فرضت عليها سيطرتها السياسية - كا توحي بذلك أسطورة و ثيسيوس والمينوتاوروس » (١٠) و لا يعني أيضا أن تأثير هذه و

<sup>(</sup>١) ثيسيوس ( Theseus )، بطل أتيكا الأسطوي ، هو ابن آ يجيوس ( Aegeus ) أحد ملوك أثينا القدامي . نشأ في مدينة ترويزين ، إحدى مدن أرجوليس. وفي رواية أخرى أنه كان ابن يوسيدون ، إله البحر . ولعل هذا معناه أن آ يجيوس كان في الاصل إلها ثم صور كملك من البشر . وعندما بلغ ثيسيوس أشده أنجز عدة أعمال خارقة ، إذ رفع صخرة ضخمة وجدتحتها سيف أبيه ونعليه ، فامتشق السيف، ولبس التعلين ، واتجه إلى أثينا عن طريق البر ، وهو طريق خطر ، حيث اعترضه بعض قطاع الطرق ، ولكنه تغلب عليهم جيعاً ، وفي أثينا فسرح أبوه بلقائه بعد طول الفراق ، وجعله وريثاً بعد أن أثبت شجاعته مرة أخرى بقتل «فور مراؤن ».

وجاء في الأسطورة ، أو الحكاية الشعبية ، أن مينوس ( راجسع ص ٨٩ هامش ١ ) ؛ بعد أن صار ملكا على كريت ، بدأ أعماله بأن أراد أن يثبت تلبية الآلهة لكل دعواتسة ، ومن ثم رضاءهم عنه ، وجدارته بالحكم . فدعا الإله بوسيدون أن يبعث إليه من البحر ثوراً ، واعسداً بذبحه قرباناً . وعندما جاء الثور استجابة لمدعائه، وجد مينوس أنه حيوان عظيم فخم الصورة ==

الملاقة قد تجاوز الجوانب المادية . لقد اقتبس الأختيون ( الإغريق ) منجيرانهم المينويين أشياء كثيرة ومن بينها وسائل الترف والرفاهية والتأنق وطريقة الكتابة.

= يسر الناظرين،ومن ثم أشفق من ذبحه و آثر أن يحتفظ به لينتبج له سلالة من الثيران على شاكلته. وتحر حيواناً آخر عادياً . لكن بوسيدون أصاب الثور بالهياج أو الجنون ، وزاد الطين بلة أن باسيفائي ( Pasiphaé ) ، زرجة الملك مينوس ، تولدت في نفسها رغبة شاذة نحو هذا الثور .

وتصادف في تلك الأثناء وجود ديدالوس ( Dacdalus ) في كنوسوس وكان صانما ماهراً جماً برع في النحت والعارة ، لكنه حقد عندما كان لا يزال في أثينا على أحد تلاميذه ، وهو ابن أخيه في الوقت ذاته ، حقداً شديداً لأن التلميذ أظهر من المهارة ما كاد يفرق به أستاذه ، ابن أخيه في الوقت ذاته ، حقداً شديداً لأن التلميذ أظهر من المهارة ما كاد يفرق به أستاذه ، لذلك قتله ديدالوس ، مرتكباً إنما كبيراً ، وهو قتل المحارم ، وقبل الحياكمة هرب ديدالوس إلى تروتها الشاذة فأقنمت ديدالوس بمساعدتها ، فصنع لها تمال بقرة في حجم البقرة الطبيعية ، ويكاد ينبض بالحياة ، ثم أخفى الملكة فيه ، وبدلك تمكنت من عاممة الثور ، وأنجب منه وحشا ينبض بالحياة ، ثم أخفى الملكة فيه ، وبدلك تمكنت من عاممة الثور ، ونام منوارووس رميباً ، عجيب الشكل ، نصفه انسان ونصفه الآخر ثور ، ومن ثم فقد عرف باسم مينوارووس ( ميباً ، عجيب الشكل ، نصفه انسان ونصفه الآخر ثور ، ومن ثم فقد عرف باسم مينوارووس المولود المعجيب فقد التبعاً الملك إلى ديدالوس مناشداً إياه أن يشيد بناء يخفي فيه هذا الثور ، فبني المولود المعجيب فقد التبعاً الملك إلى ديدالوس مناشداً إياه أن يشيد بناء يخفي فيه هذا الثور ، فبني المولود المعجيب فقد التبعاً الملك إلى ديدالوس مناشداً إياه أن يشيد بناء يخفي فيه هذا الثور ، فبني كذلك المورد وتمر التيه » الذي سمي كذلك لم قصراً عرف بقمر الله وتداخل ودهاته والتواء عمراته حق ليتعذر على المرء بعد دخوله أن يخرج منه ، فيضل طويقه ويتوه .

وكان مينوس قد قوض على الأثينيين جزية سنوية قدرها سبعة فتية وسبع فتيات ، ولعلذاك يرمز إلى مبلغ ما وصلت اليه كنوسوس من قوة وسلطان في ذلك الحين . لكن هناك حكاية شعبية تقول إن مينوس لم يفرض هذا الشرط القاسي إلا انتقاماً من الأثينيين الذين قتلوا ابنه أندروجيوس ( Androgeos ) ، فقد حدث أن ذهب أندروجيوس إلى أثينا للاشتراك في حفلات عيد البانائينيا ( Panathenaca ) وتبارى مع بعض الأثينيين وفاز عليهم في مختلف الألعساب ، وحقد عليه تم يحيوس ، ملك أثينا ، وقتله ، وأيا كان السبب فإن مينوس كان يحبس الرهسائن وحقد عليه تم يعنين وبنات في قصر اللابيرنث ( قصر التيه ) ليمونوا جوعا أو ليفتبك بهم الوحش الرهيب مينوناوروس ، وكان الهلاك دائمًا مصيرهم لأنه لم يكن هناك سبيل إلى الخروج من قصر كالذي وصفناه .

كان البطل ثيسيوس ـ على نحو ما ذكرنا ـ قد عاد إلى أثينا فأستاءمن هذا الوضع المهين وقرر

لكن الحضارة المينوية ، برغم كنوزها الثمينة ، لم تقهر نفوس الإغريق أو بالأحرى لم تغير من روح الحضارة الميكينية تغيراً يذكر . ولم تلبث كريت أن وقعت

الله النبيذ ، واقترن بها ، وتابع ثيسيوس رحلة المودة إلى وطنه ، وعندما الترساة الى كريت ، ولما يوسامته وبسالته ووقمت في حبه ، فأعطته سيفا ليقتل به الثور؛ وخيطا ليسترشد به عندخروجه بوسامته وبسالته ووقمت في حبه ، فأعطته سيفا ليقتل به الثور؛ وخيطا ليسترشد به عندخروجه من قصر التيه ، وأنجز ثيسيوس مهمته بنجاح ، وقتل الوحش ، وأنقذ زمسلاه من براثته ، وخرجوا جميما سالمين ، ثم هرب مع أريادني وركب البحر ، وما إن بلغ جزيرة ناكسوس حتى كان قد تذكر لأريادني أو نسبي حبها فهجرها هناك ، وقد التقى بها . فيا بمسد .. ديوقيسوس ، إله النبيذ ، واقترن بها ، وتابع ثيسيوس رحلة العودة إلى وطنه ، وعندما اقترب من ساحسل أتيكا نسى .. مرة أخرى .. أنينشر الشراع الأبيض فوق مركبه (كا اتفق مع أبيه أيجيوس قبل رحيله كملامة على عودته سالماً من رحلته الخطرة ). وكان أبوه ينتظره على الساحل في قلق . فلما شاهد الشهراع الأسود منشوراً حسب أن ابنه قد هلك فألقى بنفسه في البحر حزناً عليه ، ومن شاهد الشهراء الأسور هذا البحر « بالبحر الإيجي » . واعتلى ثيسيوس عرش أثينا بعد أبيه ، واليه هنس بوحيد أتيكا السياسي ( synoikismos ) ، كا تنسب إليه أعمال أسطورية أخرى .

وبقي الآن أن تمرف أن قصر اللابيرنث ( Labyrinthos ) ـ الذي أصبح يرمز الى أي مبنى معقد .. يشتق اسمه ـ على ما يرجع ـ من كلمة لابرو ( iabru ) ، وهي كلمة ليدية الأصل ( أي من ليديا بآسيا الصفرى ) ، معناها « البلطة ذات الرأسين »، وأن لابيرنشوس معناها مكان أو « قصر البلطة المزدرجة » ، ولقد عثر علماء الآثار في قصر كنوسوس على صورة لوحش وأسه في شكل الثور ، مرسومة على الجدران ، ولا ندري أترمز إلى أرواح أو قوى خاوقـة معيئة في شكل الثور ، مرسومة على الجدران ، ولا ندري أترمز إلى أرواح أو قوى خاوقـة معيئة الطقوس الدينية إذ كان مينوس نفـه حاكا مؤلماً وكاهنا أعلى ، بل كان .. كا يقول هوميروس ـ رفيقاً لزيوس نفسه ، وكان حكمه يتجدد كل تسع سنوات وفقاً اطقوس معيئة ، ولا مراء في أن البلطة ذات الرأسين ـ التي وجدت أيضاً مرسومة على جددران قصر كنوسوس كانت هي الأخرى ترمز (كأداة في ذبح القرابين المقدسة) إلى روح إله معين أو إلهمهو يعتقد أنها «ربة الارض» أر «الأرض الآم» التي كانت عبادتها منقولة عن إقليم ليديا وغيره من أقاليم آسيا الصفرى ،

وأما عن ديدالوس فقد أراد أن يرحل عن كريت . لكن مينوس حاول منعه إما لرغبته في الاحتفاظ به والانتفاع بمواهبه الفنية أو لرغبته في معاقبته وسجنه لانه كان ضالعاً مع باسيفائي عندما ساعدها على إشباع غريزتها البهيمية الذلك احتجزه هو وابنه إيكاروس ( Icarus ).

في يد الميكينيين الذين هاجموا الجزيرة حوالى عام ١٤٠٠ ، واحتلوا كنوسوس، وهدموا قصرها وغيره من القصور بعد حوالي نصف قرن فانطفأ بريق الحضارة المينوية منذ ذلك الحين وورثت ميكيناي مركز كريت في البحر الايجيبل في عسالم المتوسط ( ١٤٠٠ – ١٢٠٠ ) .

لكن إذا كانت كريت قد أثرت تأثيراً قوياً في حضارة بلاد اليونان في فترة اثناء الألف الثاني قبل الميلاد ، فإن هذه الجزيرة نفسها لم تقم بأي دور هام في سياسة أو حضارة بلاد اليونان خلال العصور التالية سواء في العصر الهلليني (الكلاسيكي) ، وهو عصر ازدهار « دولة المدينة » اليونانية ، أو في العصر الهللينستي (الهلليني المتأخر) عندما احتلت رودس وديلوس مركزاً كان المرء يعتقد أن كريت أولى منها به . ولعل أرجح تفسير لهذا التطور الغريب هو عامل الجلس ، فمنذ مبحيء الفوج الثاني الكبير من القبائل اليونانية ، وهو عامل الجلس ، فمنذ مبحيء الفوج الثاني الكبير من القبائل اليونانية ، وهو ما يعرف بالهجرة أو «الغزو الدوري » ، تحولت كريت إلى جزيرة دورية ، وبعدئذ سادتها حالة من الركود ولم تسهم بأي نشاط حضاري خلال القرون الكثيرة التالية ، ومع هذا فقد كان بغضل الدوريين أنفسهم أن أصبحت كورنثة مركزاً من مراكز التجارة . وتحولت اسبرطة إلى دولة عسكرية تتمتع بأقوى نفوذ سياسي في بلاد اليونان ، كا تأسست في جنوب إيطاليا

<sup>=</sup> وبرغم إحكام الرقابة وسد جميع منافله الهرب، فإن ديدالوس لميعدم حيلة الفرار، إذ صناع اجنحة من الريش وثبتها بالشمع في جسمه وجسم ابنه ، وطار الإثنان هاوبين من كريت ، عبر أن إيكاروس ، استخفه الطيران ، فحلق عاليا جدا حتى اقترب من الشمس فلذاب الشمع من شدة المحلوارة ، وتساقط جناحاه ، وسقط المسكين في البحر ومات غريقا ، لذلك عوفت هذه الناحية من البحر باسم « بحر إيكاروس » ، تخليدا لذكراه ، وأما ديدالوس فشق طريقه عبر الفضاء وهبط سالما في صقلية حيث لاذ بحمى ملك الجزيرة الذي أمنه على حياته ، وتعقبه مينوس وجاء مطالبا بتسليمه ، وراوغه الملك ، وتظاهرت بناته بمساعدة الضيف الملكي عند اغتساله ( وهو ما يرمز عند هوميروس إلى اقمى مظاهر تكريم الضيف ) ، وفي الحام صبت عليه البنات ماء مفليا فقضى نحبه . ( وفي رأي اللمض أن هذه الحادثة ربا ترمز لحلة قامت بها كريت ضد صقلية ، وانتهت بالفشل الذريسم أو بكارثة كبيرة ) .

وصقلية بعض مستعمرات على أكبر جانب من الرخاء والبذخ . وعلى ذلك فلن يستطيع أحد أن يعتبر الأصل الجنسي وحده عاملاً حاسماً ، وإن لم ينكر ارتباطه بالتطور الحضاري .

وقد جعل الفوج الأول من المهاجرين اليونان ، وهم الأخيون ، من البحر الايجي بحراً يونانياً إذ شرعوا بعد قرون قليلة من استقرارهم – يعتبرها الباحثون حلقة مفقودة من سلسلة التطور – في بناء حضارة بدأت في الازدهار منذ عام ١٥٥٠ و تابعت هذا الازدهار حق عام ١١٥٠ ، وهو ما يعرف وبالعصر الهللادي الحديث ، أو والعصر الميكيني ، وقد انعقد أثناءها لواء الزعامة لمدينة ميكيني ( Mycene ) أو ( Mycenae ) السيق تقع في سهل أرجوليس بالبلوبونيز (۱۱۰ إذ استطاعت هذه المدينة أن تبني قوة سياسية واقتصادية وتفرض بالبلوبونيز (۱۱۰ إذ استطاعت هذه المدينة أن تبني قوة سياسية واقتصادية وتفرض اللخية الأخرى بالحملة الشهيرة على طروادة حوالي عام ١٢٠٠ . وأخيراً جاء الدوريون الذين أطاحوا بالأمراء الأخيين ودمروا قصور ميكيناي وتيرينس الدوريون الذين أطاحوا بالأمراء الأخيين ودمروا قصور ميكيناي وتيرينس (أساً على عقب .

# الغزو الدوري : اللهجات دوالهجرات اليونانية ، :

هذا الفوج الثاني من القبائل اليونانية ، وهو ما يعرف بالهجرة أو الغزو الدُوري، جاء إلى بلاد اليونان حوالي ١١٥٠، أي عند نهاية عصر البرونز وبداية عصر الحديد ( ١١٠٠). وقد اتضح الآن أن المهاجرين الجدد لم يكونوا أولمن أحضر الحديد، لأن هذا المعدن كان مستعملاً قبل قدومهم على نطاق محدود في صناعة بعض الحلي عصر البرونز. ويحدثنا المؤرخ الأثيني الكبير ثوكيديديس

<sup>(</sup>١) الاسم في اليوناتية Mukéné أو صيغة الجمع Mukénai، وتمثل اله K بحرف C في اللاتينية ( راجع ص ٢٦ هـ ١) . وينطق للأسف ـ سينا في اللفات الأوربية الحديثة ، كذلك تمثل اله الحرف الله y في اللفات الأخرى ، وتنطق نطقاً بين الياء والووا: ميكيني أو موكيني ( قارن في العربية بيزنطة أو بوزنطة ، لكن يقال دائماً سوريا ( Syria ) .

الذي عاش في القرن الخامس أنه في السنة الثانين من بعد الحرب الطروادية غزا الله وريون بقيادة أبناء هيراكليس ( Heraclidae ) منطقة البلوبونيز . وتعرف هذه الحادثة في الأساطير اليونانية باسم « عودة أبناء هيراكليس » الذين جاءوا من الشيال والشيال الغربي إلى بسلاد اليونان لاسترداد إرثهم القديم وهي تتفق وفترة الانتقال بين عصر البرونز وعصر الحديد . على أن الغرو الدوري وإن صحبه انقلاب في أحوال اليونان السياسية والإطاحة بمراكز الحضارة الميكينية لم يحدث أي توقف فجائي في التطور الحضاري فظلت الحياة في جوهرها على ما كانت عليه ، وأن اصبحت أكثر بساطة وأقل مستوى عن ذى قبل .

وعندما استقرت الأحوال بعد الاضطراب المباشر الذي نجهم عن الهجرة الدُورية التي استغرقت بضع عشرات من السنين حدث ذلـك التوزيع الغريب اللَّمْبَائِلُ وَاللَّهُجَاتُ اليَّوْنَانِيةَ ﴿ الْأَيُولِيةَ وَالدُّورِيَّةِ وَالْأَيُونِيةَ ﴾ . وهذا التوزيع – بجانب الآثار ــ هو أساس معرفتنا بتاريخ بلاد اليونان خلال عصرها الذي درج البعض على تسميته «بالعصر اليوناني المظلم» أو «العصر اليوناني الوسيط» (١١٥٠ -• ٧٥ ) . ولعله مظلم بالنسبة لنا فقط لأن الحفائر الأثرية لم تمدنا إلا بملومات غير وفيرة ومعظمها عن أثينا (١) . لكن حسب هذا العصر أن هوميروس ، الذي يرجح أنه عاش في القرن التاسع او الثامن ، كان نجمه الساطع الذي بدد ظامته بملحمتيه الخالدتين ، الإلياذة وآلأوديسيا . ومن المستحيل أن بفسر على أساس المطروف الجغرافية وحدما كيف استعمل سكان تساليا وبويوتيا - على سبيسل المثال ــ اللهجة الأيولية التي تتفرع أصلًا من الأخيّة ، ولا يتبين فيها سوى أثر ضئيل للهجة الدُورية ، بينًا استعملت عدة أقاليم تقع بينهما اللهجة الدُورية دون سواها . وقد انتشرت اللهجة الأخيرة في مجارا والبلوبونيز ، بينا احتفظت أتيكا على الرغم من وقوعها بين بويوتيا ومجارا ، بلهجتها الأيونية الخالصــة إلى درجة أن أثينا كانت تعتبر بثابسة المدينسة - الأم ( Metropolis ) اكل الأيونيين ، وكسان الأثينيون يعتقدون اعتقاداً راسخاً أنهم أصلاء في أرضهم

<sup>(</sup>١) وإن كانت هذه المعارمات قد ازدادت في السنوات الأخيرة بفضل ألحمال الحفر المستمرة.

( autochthonoi ) (١) . وفي بعض الأحيان كانت الحدود الطبيعية تطابق الحدود اللغوية . لكن أهم من ذلك هو أن التنوع العام في مظهر العسالم اليوناني كان إلى حد ما يرجع إلى التباين في الأصول الجنسية . فكأن اختلاف اللهجات كان إلى جانب الاستقلال السياسي لكل دولة من دول المدن الكثيرة حائلًا دون إدماج بلاد اليونان كلها في وحدة شاملة .

وينبغي أن نضيف أنه حدث خلال ذلك العصر أن نشطت حركة الهجرات من بلاد اليونان نشاطا كبيراً كا زاد عددها عن ذي قبل إما بسبب ضغط غزاة جدد أو بسبب ازدحام السكان . وقد استقر الإغريق الذين هاجروا من تساليا وبويوتيا ويسمون بالنسبة إلى لهجتهم « بالأيوليين » ، استقروا بجزيرة ليسبوس الكبيرة والأراضي التي تقع في شمال ساحل آسيا الصغرى الغربي المواجه لهـــا ، وقد عرفت هذه المنطقة باسم أيوليس ( Acolis ). ومن وسط بــــلاد اليونان وبخاصة من أتيكا هاجر فريق من الإغريق إلى جزر الكيكلاديس بالبحر الايجي ومنها إلى وسط ساحل آسيا الصغرى الغربي ، الذي عرف فيما بعد باسم أيونيــــا ( Ionia ). وقد أسس هؤلاء المهاجرون مدناصفيرة مكان القرى التي وجدوها. وكان المستعمرون الجدد خليطا غريبا وزاد في عدم تجانسهم امتزاجهم بالسكان الأصليين . ولعل ذلك العامل إلى جانب جمـــال الجو الذي يعتبره هيرودوت أفضل أجواء العالم ، وكذلك التربة الخصبة وملاءمة الساحل للتجارة وموقعه بين الشرق والغرب عمو الذي جعل والأيونيين، أكثر الإغريق ذكاءً وحذقاً لفنون شتى ، حتى ليبدو أنهم تقدموا غيرهم في موكب الحضارة اليونانيــة . وأخيراً انزحمن أرجو ليسولاكونيامهاجرون بعضهم منالأخيين وبعضهم الآخرمن الدوريين إلى مدن ميلوس وثيرا وكريت . وقد توسعت-حركة الهجرة الدُورية إلى ما وراء كريت فبلغت كرباثوس ورودس ، وأخيراً بلغت جنوب ساحل آسيا الصغرى

<sup>(</sup>١) رهو اعتقاد باطل كما يتضح بما ذكرناه عن السكان القدامى في شبه الجزيرة قبل مجيء الأخيين.

الغربي الدي عرف باسم دوريس ( Doris ). ومعنى هذا أن « الدُوريين» انتشروا من بلاد اليونان الأصلية عبر البحر الإيجي إلى نقطة تواجه نقطة بداية هجراتهم ، وكان الأيوليون والأيونيون - كما ذكرنا - قد فعلوا نفس الشيء.

وفي خلال الفترة التي ماجر فيها اليونان إلى داخـــل شبه الجزيرة ، كانت القبيلة هي العامل الأساسي في التنظيم السياسي . ولما كانت دول المدن قد نبعت من القبائل فإن أقسام القبيلة أصبحت هي أقسام « دولة المدينة ». ويرجع أصل القبائل ( phylae ) والبطون ( phratriae ) ، التي انقسمت إليها كل دولــة مدينة يونانية الىفترة الهجرة عندما كانت الحياة تخضع لأحكام النظام المسكري أو بأراضي دولة المدينـــة الجديدة . لقد كان من الضروري أن يستقر الناس وتتوطد دُعائم دولة المدينة أولاً قبلأن يظهر أي تقسيم محلي أو إقليمي يكسب قانون الأراضي أو المِلكية قوته الكامــــلة . غير أن التغيرات التي طرأت على البناء الاجتماعي عقيّدت من صورة هذا التقسيم. فمنذ وقت مبكر يرجع إلى فترة الهجرة انفصلت طبقة من الأشراف ( Eupatridae )عن الجماعة كلها وابتدعت لنفسها شكلا جديداً من الحياة المشتركة التي تقوم على أساس الزمالة أو الإخاء ( hetaircia ) ، الزمالة في ميدان القتال والإخاء المتين . وقد عارضت هذه الطبقة المتضامنة منذ البداية أي تنظيم شامل المجتمع ، سياسيا كان أم إقليمياً. ومن هذا الجتمع الأرستقراطي ، الذي تشيع صورته في مسلاحم هوميروس ، نشأت المشيرة ( genos ) نتيجة لاكتساب القانون الأنسري قوة بين الجاعـة المستقرة في دولة مطردة النمو . وكانت العشيرة ، وهي مجموعــــــة الأفراد الذين ينحدرون أو يعتقدون أنهم ينحدورن من جد واحد ويشتركون في عبادة واحدة ؛ هي الشكل التي دخلت به الأرستقراطية دولة المدينة وأصبحت جزءاً منها لا يتجزأ . وكان لها مركز محلي ، وهو مقر زعيم العشيرة.وبذلك تضافرت لأول مرة عناصر الرابطة العشائرية والرابطة المكانية واطرد نموهما معاً . ومن طبقة العشائر الشريفة نشأ البناءالسياسىوالاجتماعي الجديد، وهي «دولة المدينة» التي سارت بمرور الزمن في اتجاه مضاد لتلك الطبقة، حتى أصبح جميع المواطنين بثابة شركاء أو زملاء .

وترتب على الاستقرار ارتباط قوي بين الفرد والأرض . وقد تم ذلك بين الإغريق كا تم بين غيرهم من شعوب العصور القديمة التي فتحت أو استعمرت أراضي جديدة ، بتقسيم المنطقة إلى أنصبة أو حصص متساوية ( kléroi ) بقدر المستطاع . وكانت الملكية الخاصة للأرض ، وإن لم يصحبها أول الأمر حق التصرف فيها ، هي الآساس الذي ارتكز عليه بناء دولة المدينة اليونانيسة . وحتى في المناطق التي لم يطبق فيها مبدأ توزيع الأرض بين المواطنين على الفور تطبيقاً كاملا ، انقضت مرحلة الملكية الجماعية في وقت مبكر . وسرعان ما عملت النزعة الفردية عند اليونان وهي نزعة كان يقويها التكوين الطبيعي لبلادهم وصفاتهم القومية ، على إقصاء القبيلة والعشيرة عن ملكية الأرض ، سواء أكان السكان يعيشون في القرى المتناثرة أم حول المركز المدني للدولة .

وكان الملوك والآلهة من بين الملاك الذين منحوا منذ البداية نصيباً كبيراً من الأرض. وكان هؤلاء الآلهة قد هاجروا إلى مواطنهم الجديدة مع الأخيين ، كل مع القبيلة أو البطن التي ينتمي إليها من قديم الزمن. وقد جاء هؤلاء الآلهة الأجانب المرتبطون بالسهاء ليأخذوا مكانهم بجانب الآلهة الوطنيين الذين كانوا كآلهة للزراعة ، مرتبطين بالأرض ( chthonioi ) ارتباطاً وثيقاً بوصفها «الأم الكبرى » التي تخرج من بطنها كل الثمرات. وكان من أبرز العوامل التي شكلت ديانة دولة المدينة اليونانية أن آلهتها القدامي والجدد أدبوا بالمصاهرة أو اختلاق النسب في مجمع واحد ( pantheon ) على الرغم من اختلاف خصائصهم، وتفسير هذا الدمج إما على أساس أن هوميروس يجمع في ملحمتيه بين متناقضات زمنية فيا يتصل زمنية فيا يتصل زمنية فيا يتصل

بالأشياء المسادية ، أو على أساس أن الرواية المتواترة التي التزمها جاءته أصلا متناقضة تجمع بين عناصر متبانية وتتفق مع الأنساب الأسرية المختلفة الممثلة في شخصيات الإليادة والأوديسيا .

ولم يتم هذا التطور ببساطة أو دفعة واحدة. وحسبنا أن نشير إلى ظاهرتين فيه تسترعيان النظر ، إحداهما انتشار عبادة آلهة المهاجرين – وهم من عرفوا بعد استقرار الأغريق بآلهة أوليمبوس ( Olympioi ) – في بعض أماكن معينة، وتشبيههم بآلهة البلاد القدامى ، مكتسبين بذلك ألقابا كانت تميزهم في مكان عنهم في مكان آخر ، فكان زيوس ( Apollon ) في بلدة معينة يتميز عن زيوس في بلدة أخرى ، وأبوللون في مكان آخر . وأما الظاهرة الأخرى فهي أن الآلهة لا يبدون متحررين من الارتباط بالأردن إلا في الجماع في أن المسيطرة التي يتصورها هوميروس مقيمة فوق جمل أوليمبوس (الاساطير وفي الفن وشكلت طابع الديانة اليونانية . التجانسة بالتيانية الميانة اليونانية . وقد اتحد هذان المظهران بعد اندماج العناصر العديدة غير المتجانسة – التي نشأت منها الجماعة – في وحدة دولة المدينة .

## التنوع والوحدة :

ويتضح من استمراض المظاهر التاريخية المتصلة بنشأة دولة المدينة اليونانية أن تأثير البيئة الجفرافية كان يوازيه - إلى حد ما - تأثير عوامل أخرى . غير أن مدا يسترعي النظر حمّا هو أن الظاهرتين الأساسيتين والمتناقضتين في جفرافية بلاد اليونان ينمكس أثرهما على التطور التاريخي نفسه . وبغض النظر عن تأثير البيئة الجفرافية ، فإن التنوع والوحدة قد شكتلا كل شيء تقريباً . وهدذا هو السبب فيما نلحظه من ازدواج سواء في الصورة العامسة التفكير اليوناني أو في اتجاه مجرى التاريخ اليوناني . وتتمثل هذه .

الثنائية تمثيلاً جلياً في الحقبتين الكبيرتين لهـذا التاريخ: عصر دولة المدينة ، والعصر الهللينسني . غير أن الظاهرة نفسها يمكن أن نلحظها في كل حقبة من هاتين الحقبتين ، بل في كل فرع من فروع الحياة والتفكير البوناني .

ولم يكن مركز اسبرطة الفريد في العالم اليوناني يرجع - كايذهب البعض - إلى أن الإسبرطيين(وهم دُوريون) قد وفدوا أصلا إلى موطنهم كغزاة ، وإنما يرجع إلى تلك العلاقة الفريدة بين دول المدينة وأراضيها.فدول المدن اليونانية التي لم تمبر البحر أبداً لإنشاء مستعمرات في الخارج كانت قليلة بوجه عام.غير أن ذلك كان في اسبرطة مبدأ أساسياً في سياستها العامة. ولم يدفع اسبرطة إلى ركوب السحر إلا طموح قليل من كبار قادتها ، ولكنها سرعان ما كانت تعدل عن هذا الاتجاه وتعود إلى عزلتها. لقد حاولت اسبرطة (Sparta) أن تقهر ضيق حيزها في البر . وكانت هي دولة المدينة الوحيدة التي انتهجت متعمدة سياسة إقليمية بمحتة ، وهي سياسة كانت في الوقائع فوق طاقتها .وبينا أفضى صغر المساحة في غيرها من دول المدن إلى تضخم السكان واشتداد نبض الحياة وأخيراً إلى التدسع عبر البحر ، كانت أراضي اسبرطة المتسعة بالقياس إلى غيرها تتحكم فيها فئة قليلة من المواطنين تهددها طوال الوقت جموع كبيرة من أشباه العبيد وأنصاف المواطنين . وهذا يفسر علىالأقل تفسيراً جزئياً لماذا اتبعت اسبرطة، على الرغم من الروح العسكرية التي تفشت فيهــــا ، سياسة خارجية سلميّة منذ حوالي منتصف القرن السادس . ففي ذلك الوقت كانت· دولة المدينة قد بلغت في نطاق حدودها المتسعة مرحلة التشبع . غير أن اتساع رقعة أراضيــــها لم يؤثر أي تـــأثير جوهري في طبيعة مواطنيهــا الحكام وهم الإسبرطيّـون (Spartiatai ) الذين انطووا على أنفسهم وأحكموا إغــلاق دائرة طبقتهم . وبينها كانت الحشود الغفيرة المستعبدة من الهياوتيس ( heilotes ) تفلح الأرض

وتسامسوء العذاب (١)، تولد في اسبرطة نفسها شكل جديد من الحياة المغلقة للمركزة ، قوامه نظام التربية العسكرية الشامل ( agôge ) الذي حطم في النهاية الإسبرطيين عدديا ومعنويا .

وأيًا كان أصل هذا النظام الآلى الجامد الذي انصقل فيها بعد على يد ساسة أقوياء الإرادة ، فقد أتبحت لأسبرطة ، بعد توسعها الإقليمي ، فرصة ثانيـــة عندما أخفقت محاولة أثينا في بسط سيادتها عبر البحار (٢) . وقد يستطيع النظام السياسي الصارم أن يسترد القوى التي تحطمت بتأثير ضيق المساحة . ولذا نرى المفكرين السياسيين يتخذون من النظام الإسبرطي نموذجاً ويحولونه إلى مثل أعلى ينبغي الاقتداء به . وقد برزت في نظرياتهم حينتُذ فكرة جديدة وهي أن الدولة المثالية يجب أن تكون بعيدة عن البحر . « فلعل من الملائم أن يكون البحر على مقربة من الإنسان في حياتــــه اليومية . غير أن البحر ، في حقيقة الأمر ، جــار ملح أجاج ، من المذاق ، . بهذه الكلمات المقتبسة من الشاعر الإسبرطي ألكمان ( Alcman ) يحذر أفلاطون ـ في الصورة الواقعية نسبياً التي رسمها للدولة المثالية في كتاب « القوانين » - مؤسسى أي دولة جديدة من البحر . وكان البحر قــــد ائتلف مع الأرض في خلق دولة المدينة اليونانية ، بتنوعها وضيق حيزها . فكأن أفلاطون ، باستبعاده البحر . مجاول أن يعود إلى ضيق الحيز الذي كان مظهراً جوهرياً من مظاهر دولة المدينـــة الحقيقية . غير أن يستبعد بذلك مظهرها الجوهري الآخر ألا وهو التنوع ؟ ومع هذا فليس من المؤكد أن استبعاد التنوع من أجل وحدة مثالية كان

<sup>`(</sup>١) الهيلوتيس ( Heilotes ) هم أشباه العبيد من الأخيين القدامى ( قبل الدوريين ) وسكان إقليم مسينيا ( غربي لاكونيا ) الذين أخضعتهم اسبرطة بالقوة .

<sup>(</sup>٢) الإشارة هنا إلى زعامة اسبرطة للمالم اليوناني في مستهل القرن الرابع بمد انتصارها على أثينا في الحروب البلوبونيزية عام ٤٠٤ ق.م. وقد استمرت هذه الزعامة حتى عام ٣٧١ ق.م. عدما انهزمت في معركة ليوكترا على يد إلمينونداس قائد طيبة .

ريناقض الواقع إلى الحد الذي يبدو لأول وهلة. لقد كان أفلاطون نفسه 'كأرسطو مواطن ( politês ) إحدى دول المسدن ( polis ) غير أن نظرتيها أو بالأحرى نظرتها كانت أبعد من حدود مدينتها وأعمق من مجرد الإلمام بتنوع دول المدن اليونانية. لقد اكتشف أفلاطون ببديهته ، مثلسا اكتشف أرسطو الذي درس عدداً كبيراً من دساتير الدول اليونانية ، بمنهجه التجريبي ، الحقيقة الخالصة ، وهي أن الوحدة تكمن وراء التنوع (١).

لقد نتجت كثرة الأقاليم اليونانية وكثرة دول المــدن اليونانية عن طبيعة الأرض وطبيعة سكانها ، ومن ثم تعددت أشكال الجماعات السياسية وتبايلت صور المحكم تباينًا شديدًا . وإننا لنجد بين الجماعة القبلية المفككة التي تعيش في القرى والمدينة الكبيرة المترابطة الرقعة ، وبين دولة المدينة الزراعية البحتة ودولة المدينة التي لا تشتغل إلا بالتجارة ، وبين حكم طبقة ملاك الأراضي الأشراف وسيادة دهماء المدينة ، نجد اشكالاً أخرى من الحكم تتراوح بسين هذه المتناقضات في أماكن مختلفة وأوقـــات مختلفة . فإذا تأملنا صفحة بلاد اليونان نرى صوراً متنوعة لا حصر لها . وكان هذا التنوع الشديد سبباً في تلك الحيوية المدهشة التي فاضت بها حضارة اليونان الفريدة ، كما كان سببًا في مأساة تاريخهم الذي جرى إلى نهايته المحزنة بسرعه مذهلة . ومع هذا ، فوراء هذا التنوع كانت تكمن دائمًا وحدة الحياة اليونانية ووحدة الإنسان اليوناني . لقد كَان اليوناني بسليقته وتقاليده وتاريخه « حيواناً سياسياً » قبل أي شيء آخر ، وقد نبتت الوحدة التي نتحدث عنها من الجماعة السياسية . وإذ كانت الدولة هي إطار تلك الوحدة ، فقد كانت نفسها مظهراً من مظاهر الوحدة . ومن يبحث بإممان بين مختلف النظم السياسية اليونانية يجد أن الـ « Polis » هي الدولة اليونانية . وفي وسعنا أن نقول إن جميع دول المدن اليونانية مع تميزها واستقلالها الواحدة عن الأخرى لم تكن سوى صوراً مختلفة من · ( Polis )

<sup>(</sup>١) أفلاطون (حوالي ٢٩ ٤ ـ ٣٤٧). أرسطو المعروف بأرسططاليس (٣٨٤ ـ٣٣٢)٠

وبقي أن نبحث عن جوهر وحدة هذه الـ « Polis ». إننا لن نجسد من الفلاسفة عونا في هذا الصدد ، وعلينا أن نسترشد بأدلاء غيرم لكي نكشف ذلك الجوهر ، لأنه لم يكن شيئا مثاليا بل شيئا واقعيا شكلته الحياة والتاريخ . فقد اتخذ المفكرون السياسيون من اسبرطة التي تجمع بين النظم البدائيسة والمفتعلة ، نموذجا واعتبروها الصورة الكاملة « لدولة المدينة » عندما رأوا أن أثينا الديمقراطية قد تدهورت وأوشكت على الانهيار (١١) . غير أن أثينا في الحقيقة هي الني اقترب من صورة الكالم قربا شديداً ، ففيها بلغ الفنوالفكر ذروته لأن فيها اقترب الفرد والدولة من الهدف الذي رسمه القدر ، وهمسا مرتبطان ارتباطا أقوى منه في أي مكان آخر .

تلك إذن هي صورة « دولة المدينة » بخصائصها الجوهرية: جهاعة حرة مستقلة مكتفية بذاتها ، معتمدة على نفسها ، تتركز مكانياً حول المدينة وروحياً حول إله المدينة ، فهي وحدة في حيز صغير . وتكاد هذه الصورة تكور نسخة من صور العالم الإيجي عندما نتمثله أساساً جغرافياً للحياة اليونافية والتاريخ اليونافي . فالمنطقة الإيجية أيضاً يكن أن توصف بأنها منطقة حرة مستقلم مكتفية بذاتها معتمدة على نفسها في وجه شعوب أجنبية تعيش حول البحر ، فهي وحدة في حيز صغير . وكانت دولة المدينة اليونافية بوجه عام تزداد حيوية وأهمية كلما ازداد ارتباطها بالبحر الإيجي . غير أن الأمر لم يقتصر على مجرد الارتباط ، إذ كان هناك بين « دولة المدينة » وبين العالم الإيجي نوع من الوحدة أكسب جميع دول المدن اليونافية ، بل المستعمرات البعيدة ، من الوحدة أكسب جميع دول المدن اليونافية ، بل المستعمرات البعيدة ، خصائص متشابهة أو واحدة . ولا يغير من جوهر الأمر أن الترات المشترك قد ظهر في درجات متفاوتة أو صور متنوعة . فن المؤكد أن وحدة « دولة المدينة » التي تكمن وراء تعدد دول المدن اليونافية وكثرتها إنما هي قليجة المدينة » التي تكمن وراء تعدد دول المدن اليونافية وكثرتها إنما هي قليجة

<sup>(</sup>١) بانهزامها في الحروب البلوبونيزية على يد اسبرطة في أخر القرن الخامس ق.م. وكان أفلاطون الأثيني المولد أحد مؤلاء المفكرين .

لذلك التراث المشترك.

لقد سارت بلاد اليونان في اتجاه عام من التنوع نحو الوحدة . غير أن المصير الذي كتب على اليونان شاء ألا تبلغ « دولة المدينة » أبداً الهدف الأخير وهو الوحدة التامة بين الفرد والجماعة ، أي بين الإنسان والحياة .

### دولة المدينة والبحث عن تعريف للحصارة الهالينية (١):

والحضارة اليونانية ـ وبعبارة أصح الهلينية ـ حضارة نشأت قرب أواخر الألف الثاني قبل الميلاد ، وظلت قائمة منذ ذلك الحين حتى القرن السابع الميلادي . وقد ظهرت أولا في حوض البحر الإيجي وانتشرت من هناك إلى المناطق الواقعة نحول سواحل البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ، ثم المتدت عبر القارة شرقاً إلى آسيا الوسطى والهند ، وغرباً إلى سواحل شمال إفريقيا وأوروبا المطلة على المحيط الأطلسي ، حتى لقد دخل في نطاقها جزء من الجزيرة البريطانية . ومن الخطأ آن نقرن الحضارة اليونانية ببلاد اليونان الأصلية وحدها ، لأن الأخيرة لم تكن إلا مركزاً واحداً من مراكزها المعديدة المتناثرة في منطقة البحر المتوسط . وعلى سبيل المثال فإن ساحل آسيا الصغرى الفربي كان يمثل مركزاً رئيسياً للحضارة اليونانية مع أنه لا يقع في الصغرى الفربي كان يمثل مركزاً رئيسياً للحضارة اليونانية مع أنه لا يقع في

<sup>(</sup>١) رأيت أن أدمج في هذا الفصل الموضوع الطريف المقتبس مع التعديلات الضرورية من الفصل الأول من كتاب للمؤرخ العالمي الكبير أرنولد توينبي ( Arnold Toynbee ) بعثوان:

Hellenism: The History of A Civilization - (HUL) Oxford. 1959.

محاولاً فيه تمريف الحضارة اليونانية.وقد ترجه السيد رمزي عبده جرجس إلى العربية بعنوان: الحضارة الهلينية ( سلسلة الآلف كتاب ) - القاهرة ، ١٩٦٣ •

بلاد اليونان بالمعنى المألوف بل يقع على ساحل تركيا الحديثة . ومن ناحية . أخرى لم يندمج الجزء الشالي المنتمي إلى القارة الأوربيـة في العالم الهلليني اندماجاً تاماً حتى القرن الرابع قبل الميلاد .

وثمة ملاحظة جديرة بالانتباه وهي أن لفظ « إغريقي »( يوناني في العربية ) مرتبط في اللغات اللاتينية والأوربية الحديثة ارتباطاً وثيقاً باللغة الإغريقية ( المونانية في العربية ) ٤ غير أن اللغة اليونانية والحضارة الهللينية لم تتفقأ دائمًا سواء من حيث العصر الذي ازدهرتا فيه أو من حيث مدى انتشارهمـــا . ونجد اليوم بعدمضي حوالي ألف وثلاثمائة سنة على اندثار الحضارة الهللينية أناليونانية لا تزال لغة حنة(١٠)، وكانت لغة حنة لعدة قرون غير معروفة قبل ميلادالحضارة الهللينية . فمنذ الحرب العالمية الثانية استطاع أحد العلماء الإنجليز، وهو المرحوم مايكل فنتريس ، أن يحل رموز وثائق مكتوبة باليونانية يتراوح تاريخهـا بين أو اخر القرن الحامس عشر والقرن الثالث عشر (٢). وقد اكتشفت هذه الوثائق في كنوسوس بجزيرة كريت ، وميكيناي وبياوس بشبه جزيرة المورة، وكانتهذه ثلاثاً من عواصم الحضارة المينوية - الميكينية . والوثائق محفورة على ألواح من الطين ، وهي ليست مكتوبة بالأبجدية الفيليقية ( التي أصبحت اللغــة اليونانية تكتب بهامنذ القرن الثامن ق.م. )بل بأحرف الكتابة المينوية التي يسميها العاماء الخطية ب ( Linear B )، وهي ليست ألفبائية بل مقطعية. لعل اللغة اليونانية دخلت إلى البلغان حوالي عام ٢٠٠٠ق.م. [ أو ١٩٠٠ ق.م. ] أي مع دخول الأخيين إلى بلاد اليونان لأول مرة . وأيا كان الأمر فإن اللغة اليونانية كان لها تاريخ أطول من تاريخ الحضارة الهللينية ، إذ سبقت اللغة اليونانية هذه الحضارة

<sup>(</sup>١) ظلت الثقافة اليونانية قباءًة كنعصر أساسي في الحضارة البيزنطية حتى القرن السابسع الميلادي . . .

<sup>&</sup>quot; (٣) رااجع ما تقدم في ص ٨٨ ، حاشية ١ .وناريخ هذه الألواح يتراوح بين عـــــام . . ٤٠ ( أو قبله يفترة قصيرة ) وعام ١٧٠٠ تن.م.

إلى الوجودكما عمرت بعدها زمناً طويلاً . بل إنه خلال الفترة التي تعاصرت . فيها اللغة اليونانية والحضارة الهللينية ، فان مناطق انتشار إحداهما لم تتطابق أبداً ومناطق انتشار الأخرى .

وخلال الشطر الأكبر من التاريخ الهليني كانت هناك شعوب تتكلم اليونانية دون أن تكون أعضاء في المجتمع الهليني . ومن أمثلتها تلك الشعوب التي كانت تقطن شمال بلاد اليونان وشمالها الغربي في مناطق لا تبعد كثيراً عن غرب دلفي وثرموبيلاي . وهذه الشعوب لم تعتنق الحضارة الهللينية حق القرن الرابعق، موعلى الجانب الآخر من البحر الإيجي نجد أن الشعوب المتكلمة باليونانية في قبرص وفي السهول الساحلية لإقليمي كيليكيا وبامفيليا على امتداد الشاطىء الجنوبي لآسيا الصغرى ، لم تصطبغ تماماً بالصبغة الهللينية حق حوالي التاريخ المذكور ، بل إن بعض القبائل المتخلفة التي كانت تتكلم اليونانية في الركن الشمالي الغربي من طراقيا (حوال الروافد العليا لنهري استريمون وأويسكوس [إسكر]) ظلت خارج دائرة الحضارة الهللينية حتى القرن الأول الميلادي عندمسها فرض عليهم الرومان المتكلمون باللاتينية هذه الحضارة .

وبدهي أن الرومان كانوا أعظم الشعوب التي جذبتها الحضارة الهلاينية إلى حظيرتها سواء أكانت شعوباً تتكلم اليونانية أم لم تتكلمها . لكن الرومان لم يعتنقوا الهلاينية إلا في وقت متأخر . فقد اصطبغت بالحضارة الهلاينية قبل الرومان أنفسهم شعوب أخرى لا تتكلم اليونانية كالمسابيين والأبوليين والأبروسكيين في إيطاليا ، والليديين في آسيا الصغرى . وفي الطرف الجنوبيمن الساحل الغربي لأسيا الصغرى كانت هناك شعوب أخرى لا تتكلم اليونانية وهم الكاريون والليكيون الذين كانوا أعضاء قدامى في المجتمع الهلايني كجيرانهم من الشعوب المتكلمة باليونانية على جانبي البحر الإيجي . والا جدال في أن الدور الذي قامت به هذه الشعوب في التاريخ الهلايني لم يبلغ أبسداً في أهميته الدور الذي قامت به هذه الشعوب في التاريخ الهلايني لم يبلغ أبسداً في أهميته

مبلغ الدور الذي قدر للرومان أن يقوموا به ، غير أنه كان لها شرف التميز بالطابع الهليني في أساوب حياتها منذ الفصل الأول حتى الفصل الأخير منقصة الحضارة الهلدنية .

وفي الفصل الأخير لم يهيم، الرومان لكافة الهلينيين القاطنين حول سواحل البحر المتوسط الوحدة السياسية والسلم الداخلي فقط بأن بسطوا عليهم ظلل حكومة واحدة بل هيأوا لهم أيضاً أداة لغوية ثلاثية لتكملة اللغة اليونانية وتزويدها بطاقة جديدة. لقد كان المساواة الرسمية بين اللغتين اليونانية واللاتينية في الإمبر اطورية الرومانية مايبر رهافي روائع شيشرون وفرجيليوس وهور اتيوس وغيرهم من أدباء الرومان الذين انتجوا باللغة اللاتينية أعمالاً فنية هلينية الطابع تضارع أجود المؤلفات التي كتبت باليونانية . وفي ذلك العصر الإمبر اطوري من التاريخ الهليني ، كان قادة الفكز يتكلمون لغتين . فقد كتب الإمبر اطور ماركوس أوريليوس الذي كان ينحدر من أسرة وافدة من أسبانيا ، وكانت لغة آبائه اللاتينية ، كتب مذكراته اليومية أو « تأملاته » باليونانية . وقد نشأ المؤرخ أميانوس ماركللينوس في أنطاكية كما نشأ الشاعر كلوديانوس في المؤرخ أميانية ولكن كليها كتب مؤلفاته باللاتينية ولكن كليها كتب مؤلفاته باللاتينية .

هذه هي بعض الأسباب التي تبين خطئ تسمية الحضارة الهللينية بالحضارة الإغريقية ( = اليونانية ) . ومسم أن ألفاظ « الهلينية » و « هلليني » و « هللاس » أقل شيوعاً من لفظتي « بلاد الاغريق» و « الإغريقي » إلا أن لها ميزتين الأولى أنها ليست مضلة لبعدها عن اللبس والإبهام » والثانية أنها هي عين الألفاظ التي استخدمها الهللينيون أنفسهم للدلالة على حضارتهم وعالمهم وأشخاصهم . ويبدو أن هللاس ( Hellas ) كسان في الأصل اسما للمنطقة الواقعة حول رأس خليج ماليا عند الحدود التي تفصل بين

وسط بلاد اليونان وشمالها (١١ ، وكانت تضم معبد ﴿ رَبَّةَ الْأَرْضُ ﴾ وأبوللون في. دلفي ، ومعبد [ ديميتير ] في أنثيلا بالقرب من فرموبيلاي ( وهو الممر الضيق بين البحر والجبل والطريق الرئيسي الذي يصل بينوسط بلاد اليونانوشمالها). ومن المرجح أن لفظة: ﴿ الهيللينيين ﴾ بعنى ﴿ سكان هلاس ،قد اكتسبت معناها الواسع للدلالة على « أعضاء الجتمع الهلايني » عن طريق استخدامها كإسم جامع لحلف الشموب المحليــة المعروفة باسم الأمفكتيونيين ( Amphictuones ) أي « الجير ان ، والذي كان يتولى إدارة المعابد الكائنة في دلفــــي وثرموبيلاي ، وتنظيم والاحتفال البيثي، المقترن بهذه الممابد. وكان هذا الاحتفال أحدالاحتفالات الأربعة التي اكتسبت في العالم الهلليني صفة هللينية جامعة أي صفة « دولية » ، وليس مجرد صفة محلية . وكانت الاحتفالات الثلاثة الأخرى هي « الاحتفسال الاستمي،الذيكان يعقدفي ناحية البرزخ( Isthmus )بمنطقة كورنشة،و والاحتفال النيمي، الذي كان يمقد في بلدة نميا ( Nemea ) بمنطقة افليوس بالبلوبونيز (على بمد مسافة قصيرة من الجنوب، الغربي لبرزخ كورنثة) ،و «الاحتفال الأوليمبي» في بلدة أو ليمبيا بمنطقة إيليس في غرب الباوبونيز . وفي هذه الاحتفالات التي اكتسبت صفة دولية كانت الجوائز التي تمنح للفائزين في المسابقـــات الفنية والرياضية جوائز رمزية ليس لها قيمة مادية ، أما الاحتفالات المحلية فقد كساك عليها أن تجتذب إليها المتسابقين بمرض جوائز ثمينة .غير أن شرف الفوز في أحد الاحتفالات الهلينية الجامعة ( الدولية ) كان عظيا إلى درجة تتضاءل إلى جانبها الحاجة إلى الجوائز المادية .

ومع أن الاحتف\_ال البيثي الدولي ( بمنطقة هللاس ) هو الذي أكسب

<sup>(</sup>١) راجع ما تقدم في ص ٧ هامش ١ ، ص ٨ حاشية٠

الهلينيين تسميتهم المشتركة ، إلا أن الاحتفال الأوليمي كان أسبق الاحتفالات إلى اكتساب صفة دولية في العالم الهليني . فقد جرى المؤرخون الهلينيون على تأريخ الحوادث العامة بهذا الاحتفال الأوليمي أو ذاك (وكان الاحتفال الأوليمي يعقد مرة كل أربع سنوات) ولم يلبث أن أصبح قبول الشخص للاشتراك في مسابقات أوليمبيا بمثابة معيار لقبوله عضوا في المجتمع الهلليني . ومثال ذلك أن الإسكندر الأول ملكمقدونيا ،الذي خضع مكرها للإمبراطور الفارسي ، والذي نقل معلومات قيمة إلى القيادة العليا للجيوش الهللينية المؤتلفة أثناء الغزو الفارسي لبلاد اليونان بين عامي ١٨٠ و ٢٧٩ ق م ، قد كوفى، المقدونيين هي اليونانية ، بل استناداً إلى نسب الأسرة المالكة المقدونية الذي جاء في الأساطير أنه ينحدر من أرجوس ، وهي مدينة تقع في شمال شرق البلوبونيز وكانت من أقدس مدن هللاس قاطبة . وسمح للرومان بالاشتراك في مسابقات الاحتفال الاسثمي كرمز للاعتراف يجميلهم إذ أسدوا للعالم الهليني خدمة جليلة في عام ٢٢٩ باستشصالهم شأفة قراصنة إلليريا الذين دأبوا على نهب الساحل الغربي لشمال اليونان (۱) .

وإذا كان من المتعذر أن نقرن الحضارة المللينية بدولة بعينها أو بلغة بعينها فما السبيل إلى تعريفها ؟ إن جوهر الهللينية ليس جغرافياً أو لغوياً بسل هو اجتاعي وثقافي . كانت الهللينية أساوباً بميزاً من أساليب الحياة الوقد تجسم في نظام رئيسي هو « دولة المدينة » . وكل امرى استطاع أن يتأقم مع الحياة على النسق الذي تجري عليه داخل دولة المدينة كان يعد هللينيا بغض النظر عن نشأته وتربيته . ومن الأمثلة البارزة على هؤلاء الهللينيين بالتبني الإسكندر الأول ملك مقدونيا واسكوليس أمير القبائل الرحل في اسكينيا (في جنوب روسيا) في القرن الخامس ق.م . الموفلام القائد الروماني ويشوع الكاهن في القرن الناني قي القرن الثاني ق. م .

<sup>(</sup>١) عن « دورات المباريات الدولية » ، أنظر ص ١١٢ وما بعدها فيها يلي .

غير أن تمريفنا للحضارة الهللينية ما يزال قاصراً لأن النظام المميز لها وهي دولة المدينة لم يكن مقصوراً عليها وحدها . ذلك أن دولة المدينة لم تكن ابتكاراً هللينيا بحتاً على الرغم من أن اللفظ اليوناني ( polis ) الدال على معنى دولة المدينة هو الذي انتقل إلى اللغات الأوربية الحديثة لتشتق منها كامات مثل ( political . politics , policy ). كانت دول المدن موجودة في بلاد سومر ( الحوض الأدنى لنهري الدجلة والفرات ) حوالي عام ٣٠٠٠ ق.م . أي قبل ميلاد الحضارة الهللينية بحوالي ألفي سنة. كذلك كانت دول المدن إحدى مميزات حضارة نشأت في أرض كنمان وكانت معاصرة للحضارة الهللينية . ومن الأمثلة الشهيرة على دول المدن الكنعانية صور وصيدا وأرواد الفينيقية التي تقع على ساحل الشام ، وقادش وقرطاجنة وغيرهما من المستعمرات الفينيقية التي نشأت في جنوب أسبانيا وشمال غرب إفريقيا . وقد ورد في العهد القديم (التوراة) نص يشير إلى تحويل إقليم يهوذا إلى دولة مدينة أورشليم على يد الملك يوشيّا في القرن السابع ق. م . كما انبعث هذا النظام من جديد - بعد انحلال المجتمع الهاليني -في دول الغرب المسيحي ، وهي دول ينتسب مجتمعها إلى المجتمع الهلليني. ومن الأمثلة الشهيرة على دول المدن في العصور الوسطى البندقية وميلان وفاورنسة ، ومرسيليا ، وبرشلونة . وحتى في العصر الحديث ، أي بعد مضي حوالي ٥٠٠ عام على التاريخ الذي أصبحت في الدولة القومية هي النظام الميز للعالم الغربي ، ما يزال النظام العقيم لدولة مدينة العصور الوسطى بمثلاً في بعض مدن شهيرة كهمبرُج وبريمن وجنيفوزيورخوسان مارينو .والأخيرة برغم أنهاصغرى هذه المدن مثيرة للدهشة إذ لا تزال متمتعة بالسيادة والاستقلال النام .

هكذا يتضح أن نظام « دولة المدينة » ليس في حد ذاته سمة مميزة لأسلوب الحياة الهلليني ، وإنما الشيء الذي يميز الحضارة الهللينية هو انتفاعها بهذا النظام كوسيلة للتعبير العملي عن نظرة خاصة إلى الكون . وقد عبر الفيلسوف اليوناني، بروتاجوراس الأبديري ، في القرن الخيامس ق .م . عن هذه النظرة بقوله

المأثور « إن الإنسان مقياس ط شيء » ، وهو قول معناه في لغـــة الأديان الكبرى ( اليهودية والمسيحية والإسلام ) أن الهلينيين رأوا في الإنسان « سيد الحكثي » ، وعبدوه كإله من دون الله .

وعبادة الانسان أو مذهب الإيان بالانسان ليست ضرباً من عبادة الأوثان يقتصر على الهلينيين وحدهم . فهناك ما يوحى بأنها كانت العقيدة المميزة للجنس البشري في طور تحضره في كل زمان ومكان . لكن ما يميز التجربة الهلينية في مجال مذهب الإيان بالانسان عن غيرها هو أنها كانت أصدق وأصلب عبدة للإنسان سجلها التاريخ حتى يومنا هذا. هذه هي السمة المميزة للتاريخ الهليني . لقد كانت الحضارة الهلينية هي أولى الحضارات التي اعتنقت مذهب الإيان بالإنسان اعتناقاً مطلقاً صريحاً . والحضارة الوحيدة التي فعلت ذلك حتى هذا التاريخ . وما من حضارة ظهرت بعد ذلك ، ولا حضارتنا الحديثة نفسها ، قد ارتبطت قط بمذهب الإيان بالإنسان على هذا النحو الوثيق » .

#### المباريات المالينية الدولية :

ولما كانت دورات المباريات الهللينية الجامعة – التي تكرر ذكرها – مظهراً هامساً من مظاهر الحضارة الهللينية، فمن الملائم أن نختتم هذا الفسل بالحديث عنها . كان عدد هذه الدورات الكبرى أربعاً على النحو التالي :

المالورة الأوليمبية : سميت كذلك نسبة إلى بلدة أوليمبيا (Olympia على الضفة الشالية لنهر ألفيوس بإقليم إيليس (غرب الباوبونيز). وقد انشئت في عام ٢٧٧ تمجيداً للإله زيوس الأوليمبي وهي أهم دورة للاحتفالات عند الإغريق . كانت تعقد مرة كل أربع سنوات (في منتصف الصيف ) وتستمر خسة أيام . وتشتمل على مهرجانين : المواكب الدينية وتقديم القرابين ، ثم عقد المباريات . وفي أول الأمر كانت المباريات مقصورة على سباق المسافات القصيرة في الاستاديرم (stadium) ، وهي كلمه معناها الأصلي مسافة طولها ٢٠٠ ياردة ، وأصبحت تدل على « مرماح » أو ملعب مستطيل الشكل في مثل هذا الطول وعرضه تدل على « هرماح » أو ملعب مستطيل الشكل في مثل هذا الطول وعرضه

٣٠ ياردة ٤٤ أطلقت أيضاً على هذا النوع من سباق المسافات القصيرة (١٠ . وبعيد ذلك أدخلت مباريات سباق المسافات المضاعفة (diaulos) حيث كان على المتسابقين الجري إلى الهدف (وهو عبارة عن عمود قصير )والاستدارة حوله والعودة إلى نقطة الانطلاق الأولى . ولم يلبث أن أدخل سباق المسافات الطويلة (dolichos) التي تتراوح بين ميلين وثلاثة أميال .

وأخيراً أدمجت المباريات فيما يسمى « بمباراة الألماب الحسة » أو بنتاثلون (pentathlon) وتشمل ا – القفزالطويل ب – رمي القرص ح رمي الرمح و – الجري . ه – المصارعة وأضيفت بعد ذلك لعبسة تجمع بين المصارعة والملاكمة في وقت واحد وتسمى بانكراتيون (pankration) . وانشئت لها حلبة خاصه تسمى باليسترا (palaestra) ونجدها في المدن اليونانية ملحقة بالنادي الرياضي الثقافي المسمى جيمنازيوم (gymnasium).

وفي فترة لاحقة أضيف إلى المباريات في الدورة الأوليمبية سباق العجلات في حلبة أو ميدان سباق الخيل المسمى هبودروموس (hippodromos). وكان طول حلبة سباق الخيل ضعف طول مرماح الجري (الاستاديوم). ومع هذا فقد كان على المتسابقين أن يقطعوا مسافة الجلبة عشر مرات في الاتجاهين (ذهاب كان على المتسابقين أن يقطعوا مسافة الجلبة عشر مرات في الاتجاهين (ذهاب وإياباً). وكان ذلك في البداية يتم بعجلات تجرها أربعة خيول ، ثم أصبحت (بعد عام ٥٠٥ق.م) تجرها بغال ، وأخيراً صار يجرها جوادان فقط . .

كذلك كانت هناك مباريات سباق بين الصبية فقط ، وبين الرجال وحدهم، وبين الرجال وحدهم، وبين الرجال وهم حاملون المشاعل (hopiitae) أو حاملون المشاعل (lampadêdromia) ومباريات أخرى كان على الفرسان أن يقفزوا فيها من صهوات جيادهم ويجرون بجوارها وهم بمسكون بألجمتها . هذا فضلاً عن مسابقات بين المنادين ونافخي الأبواق .

 <sup>(</sup>١) وأشهر ملاعب الجري أو الاستاديات في بلاد الإغريق هي التي كانت في أوليمبيا ودلفي
 وإبيداوروس وأثينا • وكان الاستاديوم في المدينة الأخيرة يسم • • • • • • • • • • •

كانت المباريات في الدورة الأوليمبية مباحة لكل المواطنين الأحرار المنحدرين من أبوين إغريقيين صميمين ، ولم تلحق بهم أي وصمة تشين سممتهم . وكانت محترمة على البرابرة ( الأجانب ) والعبيد . غير أن الرومان كانوا لا يعتبرون من البرابرة ، وسمح لهم بالاشتراك في هذه المباريات . لكن النساء حرمن حتى من حضور هذه المهرجانات ( فيا عدا كاهنة ديميتير ، ربة القمح ) .

كان الإشراف على حفلات الدورة الأوليمبية وعملية التحكيم تسند إلى لجنة من الحكام يعرفون باسم هللانوديكاي (Hellanodikai) (المورف من الحكام يعرفون باسم هللانوديكاي (Hellanodikai) وهؤلاء الحكام العشرة بين الأسرة النبيلة في إقليم إيليس (حيث تقع بلدة أوليمبيا). وهؤلاء الحكام العشرة كانوا يحصلون إيراد الاحتفال ويلبسون «أروابا» حمراء ولهم مقاعد مخصوصة . ويقدمون أكاليسل النصر الفائزين ويترأسون الوليمة في ختام الدورة ويارسون سلطة تأديبية على المتبارين ويوقعون الجزاءات عند خرق قواعد الألعاب .

وفي ختام الدورة الأوليمبية كان الفائزون الذين تزين أكاليل الزيتون جباههم ويقدمون قربانا . وتقام على نحوما أشرنا وليمة أو مأدبة كبيرة في دارالبلاية (Prytaneum) الموجودة في داليس وهو أهموا قدس مكان في أوليمبيا . وكان يحضرها الفائزون وأقاربهم الفخورون بهم . وفيها كانت «جوقات» من المغنين تنشد نشيداً النصر وهو من نظم أحد كبار الشعراء . وكان كثير من الكتاب والشعراء والحطباء اليونان ينتهزون فرصة وجود جموع غفيرة من النساس في احتفالات الدورة الأوليمبية فيحضرون بقصد الإعلان عن أنفسهم وعرض انتاجهم الفكري أو للإدلاء بآر الهم حول المسائل العامة أو لالقاء خطب سياسية . الدورة فرصة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الاغريق ، وتوثيق الروابط بينهم والتعرف على اتجاهات الرأي العام الاغريقي ، فضلاً عما كان يجري بالضرورة من معاملات أخرى كالبيع والشراء أو تبادل التجارة . ومما

athlothetai أخرى في الدورات الآخرى مثل agonothetai أو athlothetai أو epimeletai أو

يدل على أهمية دورات المباريات ونجاح دورة أوليمبيا – عندالاغريق – أن جميع الطرق المؤدية إليها كانت تؤمَّن بمناسبة انعقادها بمقتضى اتفاق ضمني أو هدنــة مقدسة مؤقتة ( ekceheiria ) تتوقف فيهاكل الأعمال العدوانية .

ولقد أشرت إلى أليتس ( Altis ) التي وصفتها بأنها كانت أهم وأقدس مكان في كل أوليمبيا . ففيها كانت توجد غابة صغيرة مقدسة لزيوس . وكانت بمثابة حرم مقدس محاط بسياج ومزين كالمنطقة المتاخمة له بالمعابد والتاثيل والمباني الأنيقة . وكان معبد زيوس الأوليمبي ( Zeus Olympios ) أهم تلك المعابد . وكان يضم تمثاله الضخم الفاخر الذي يروى أن فيدياس ( Pheidias ) المثال الأثيني الأشهر ( مصمم القارثنون وتمثال أثينة فيه ) قد نحته من الذهب والعاج ( أي كساء بهما ) في القرن الخامس ( عصر بريكليس ) . وقد اكتشفت بعثات الحفر الألمانية في القرن الماضي مجموعة كبيرة من أنقاض المباني وبقايا المنحوتات والماثيل الفخمة في بلدة أوليمبيا .

ودليل آخر على مدى أهمية الدورة الأوليمبية هـو أن بعض الكتاب والمؤرخين الإغريق ( من أمثال بوليبيوس وديودور الصقلي وديونيسيوس الهاليكرناسي) اتخذوا من بداية الدورة الأوليمبية الأولى (عام ٧٧٧ ق م) أساساً للتقويم الزمني بمعنى تأريخ الأحداث بالقياس إليها . فيقولون - على سبيل المثال - حدث الحادث الفلاني في السنة الثالثه من الأولمبياد الخامس ، ولتحديد الأولمبياد يضرب رقمه خمسة في أربعة (المدة بين أوليمبيادوآخر) ثم يطرح حاصل الضرب من ٧٠٠ و تكون السنة الثالثة منه هي ٧٥٨ ق م . وأما إذا كان الحديد حدث بعد الميلاد ، فيضرب رقمه في أربعة . ثم يطرح حاصل الفرب من ٧٠٠ فيكون الناتج هو تاريخ الاولمبياد بعد الميلاد ، وعلى سبيل الفرب من ٧٠٠ فيكون الناتج هو تاريخ الاولمبياد بعد الميلاد ، وعلى سبيل المثال إذا كان الحدث قد وقع في السنة الأولى من الأولمبياد رقم ٢٠٠ ، يضرب

٨٠٠ × ٤ = ٨٠٠ ثم يطرح هذا الرقم من ٧٠٦ فيكون الناتج ٤٩ ميلادية .

وقد ألغيت الدورات الاوليمبية في عام ٣٩٤م أي في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (الاكبر) الذي أعلن المسيحية ديانة رسمية للدولة الرومانية مع تحريم سواها من الديانات والعقائد ( ٣٨٠ – ٣٩٢م). ومنذ ذلك الحين يرين على أوليمبيا التي ظلت صاخبة عدة قرون ، صمت رهيب!

٧ - الدورة البيثية ؛ سميت كذلك نسبة إلى بيثو ( Pythô ) وهو اسم قديم لمبد أبوللون ونبوءته في دلفي . إذ يروى في الأساطير أن الإله أبوللون صرع التنين أو الأفعى الضخمة بيثون ( Pythôn) التي كانت تسكن كوف يرناسوس وتحرس حجر دلفي المقدس . ومن ثم فقد لقب الإله نفسه بلقب البيثي، وكاهنته باسم بيثيا ( Pythia ) . والمدينة نفسها باسم بيثو أو بيثون . ( كا ورد عند هوميروس وهيرودوت) . وتقع دلفي ( أو دلفوى كاتسمى في الأصل اليوناني ) على السفوح الجنوبية السغلى من جبل برناسوس الشهير ، وعلى بعد حوالي ستة أميال من الجليج الكورنثي في الجنوب . و كان يقوم فيها معبد لأبوللون اله النبوءة . و كان أقدم معابد بلاد اليونان وأقدسها إذ يرجع تاريخه إلى الألف الثاني ق م . و كان أشهر مركز النبوءة في العالم الهلليني . وقد أعيد تنظيم احتفال قديم - كان مرتبطا بهذه النبوءة في العالم الهلليني . وقد أعيد تنظيم دورة دولية في عام ٥٨٢ . و كانت هذه الدورة البيثية تعقدمرة كل ثلاث سنوات، وتوافق دائماً السنة الأولى منها السنة الثالثة من الدورة الأولمبية في الأهمية ، وكان شهر أغسطس استمبر . وكانت تلي مباشرة الدورة الأولمبية في الأهمية ، وكان شهر أغسطس استمبر . وكانت تلي مباشرة الدورة الأولمبية في الأهمية . وكان شهر ف على تنظيم الدورة البيثية المجلس الامفكتيوتي .

ذكرت أن احتفالًا كان يقام في دلفي منذ زمن قديم مرتبطاً بهذه النبوءة .

وكان هذا الاحتفال يقام مرة كلثماني سنوات(ولعلهذه الدورةالزمنية مأخوذة عن المابلين)؛ وكانت تجرى فيه مسابقة موسيقية حيث يعزف بمصاحبة القيثارة نشيد ديني لأبو للون ( nomos Pythicus ) . لكن في عام ٥٨٢ - على نحو ما أشرت – أعيد تنظيم هذا الاحتفال كدورة هللينية جامعة ( بانهللينية ) تحت إشراف مجلس الحلف الامفكتيوني ، وهو حلف ديني الطابع اكتسب أهمية منذ ( amphictiones ) في بلاد الاغريق الشمالية ( نساليا ) والوسطى ( بويوتيا وفوكس ولوكريس وأبتوليا وغيرها ). وكان الحلف يرتبط في بدايت، بمبد ديميتير في أنثيلا ( Anthela ) - بالقرب من ثرموبيلاي - ولكنه ارتبط منذ أواخر القرن السابع بمعبد أبوللون في دلفي. كان القصد من الحلف الأمفكتيوني حماية معابد الأقاليم المتحالفة وصيانة مقدساتها ، والحفاظ – بالتعاون مع دلغي نفسها ــ على ممثلكات معبد أيوللون ومقتنياته إذ كان يزخو بكنوز الهـــدايا والنذور التي درج الأفراد والمدن المختلفة على تقديمها للمعبد. فكان الحرم المقدس للمعبد ( temenos ) يضم داخل سياجه ما لا يقل عن عشرين مبنى صغير أيسميها الاغريق كنوزاً أو خزائن ( thesauros ) ، وهي في الحقيقة مخازن أو بيوت صغيرة ( oikoi ) كانت تودع فيهـا السجلات والمقدسات والأدوات الثمينة ، والنذور المهداة . . النح . وقد اعتادت بعض الدويلات الاغريقية أن ترسل كل منها تماثيل بديعة وغير ذلك من النُّصب والآثار التي تخلد ذكري انتصاراتها أو غيرها من المناسبات القومية . وكان الحلف الأمفكتيوني-على نحو ما سنرى-أداة هامة وعلى الأخص من الناحية السياسية في يد دول المدن اليونانية القويسة .

وأعود إلى الدورة البيثية لأقول إن احتفالات هذه الدورة كانت تقتصر

في أول الامر على مسابقات في المزف على الآلات الموسيقية والغناء والتمثيل و إلقاء الشعر والنثر. لكن لم تلبث أن أضيفت إليها مباريات رياضية على غرار مباريات الدورة الأولمبية . وكان الاستاديوم ( ملعب الجري ) يوجد على مقربة من جبل برناسوس. كذلك أنشئت في سهل كريسا (Crisa ) حلبة لسباق الخيل (هبودروموس) . وكانت جائزة الفائزين عبارة عن إكليل من ورق الغار ( المأخوذ من أشجار وادي تمبي Tempé الجميل ) .

٣ - الدورة الاستهية: وهي منسوبة إلى بلد إستموس ( Ishhmus) ، أي بلدة « البرزخ » بجوار كورنثة . انشئت كاحتفال أو عيد هلليني دولي بمد الدورة السابقة بعام واحد أي من عام ٥٨١ . و كانت تقام مرة كل سنتين (وتوافق بدايتها دائماً منتصف الدورة الاوليمبية) وذلك تمجيداً لبوسيدون ، إله البحر ، الذي كانت كورنثة مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً . وقد لوحظ إقبال الأثينيين على مشاهدة احتفالات هذه الدورة ، ولمل ذلك يرجع إلى اشتهار كورنثة بكثرة أماكن اللهو والتسلية . وكانت جائزة الفائزين في المسابقات الفنية أو المباريات الرياضية اكليلاً من الكرفس البري . وقد خلد بنداروس خلد في الكتاب الرابع من قصائده المساة « بأهازيج النصر » ( Epinicia ) - الشاعر البويوتي الفنائي الشهير في أوائل القرن الخامس - خلد في الكتاب الرابع من قصائده المساة « بأهازيج النصر » ( Epinicia ) بعض الأبطال الفائزين في الدورة الإسثمية ، مثلما خلد أسماء كثيرين من الأبطال الرياضيات الخلين أحرزوا شرف النصر لأنفسهم ولمدنهم ( Olympianikai ) .

إ - الدورة النيمية: نسبة إلى بلد نيميا ( Nemea ) بأرجوليس ( في البلوبونيز ) . أنشئت كمهرجان أو عيد هلليني دَوْري في عام ٧٧٠ . وتنسنب

نشأتها أحيانا إلى أدراستوس ( Adrastus ) أحداً بطال أرجوس الأسطوريين . وفي نيميا أيضاً صرع البطل الإله ميراكليس ( Heracles ) الآسد المفترس . وكانت هذه الدورة تعقد مرة كل سنتين ، تكريما وتمجيداً للإله زيوس والنيمي ، تحت إشراف مدن كليوناي وأرجوس وكورنثه بالتناوب . وفي هذه الدورة كانت تجري كل المباريات الرياضية المألوفة للإغريق في الدورات الآخرى ما عدا سباق العربات . وكانت جائزة الفائزين إكليلا من البقدونس البري . وقد مجد الشاعر بنداروس الشهير ببنداردذكرى كثير من هؤلاء الفائزين في قصائده المساة و بالأناشيد النيمية » .

ومن يقرأ هذه « الأناشيد » و «أهازيج النصر » لهذا الشاعر ، ويتفحص ما تبقى من آثار الإغريق المتصلة بالألمساب الرياضية ، يدرك على الفور مدى ما كان للألماب الرياضية ( وروح التنافس بوجه في أي مسابقات ) من أهمية كبيرة عند الاغريق . لقد مجد الاغريق هؤلاء الأبطال الرياضيين الذين سموا إلى إحر از الشرف والمجد والشهرة الخالدة لأنفسهم ولمدنهم المختلفة . وقد أعجبوا بالرياضة وجعلوها عنصراً رئيسياً في التربية ، بل إن التربية البدنية كانت عندهم تشكل مع التربية العقلية ، أساس التربية كله . وكان هوميروس قد أفرد للمسابقات الرياضية مكانا ملحوظافي الإلياذة ( كاحتفالات دينية مرتبطة بالطقوس الجنائزية)، فكأنه بذلك قد وضع للأغريق منهجاً في التربية لا يحيدون عنه (١٠). وثمة ملاحظة أخرى عن مفهوم الحضارة الهللينية ، وهي أن الاغريق لم يلتوا أبداً من مشاهدة الألماب الرياضية سواء في الدورات الهللينية الكبرى أو في نواديهم الثقافية الرياضية أو بالأحرى معاهد التربية المسابة عندهم بالجيمنازيوم ( gymnasium ) ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>١) كان الإله هرمس ( Hermes ) هو إله الرياضة عند البونان .

<sup>(</sup>٢) لفظ « جيمنازيوم » عند الإغريق معناه اللغوي الأصلي مكسان التجرد أو التعري من الملابس لمهارسة الرياضة دون ما عائق . ويقول أحد الكتاب القدامى انسه لم يكن من المتصور قيام دولة مدينة يونانية بدون الجيمنازيرم ( gymnasium ) والأجورا ( agora ) وهي السوق العامة أو الميدان الرئيسي حيث يتجمع مواطنو المدينة لختلف الأغراض .

وقد افتتنوا بالجسم الرياضي مع طول التطلع إليه ، إذ رأوه هناك بجرداً وقوياً فتيا . وأعجبوا بقوامه البديع حتى رسموه في أغلب الاحيان عاريا . ومن ثم نشأ إعجابهم بقوام الإنسان بوجه عام ، وأخيراً بالإنسان نفسه الذي اعتبروه آية ومعجزة ، وسيداً للخليقة ، فمبدوه كإله ي، بل إنهم رسموا الآلهة على صورته .

# الفصن فالشقالث

# أقالسيم بـلاد اليونان وتطورها السياسي

في وسعنا أن نقسم شبه جزيرة البلقان إلى ثلاثة أقسام كبرى: الشمال والوسط والجنوب التي يشتمل كل منها على عدة أقاليم. وهذه الأقاليم، باستثناء القليل، ليست سياسية لأن كلا منها ينقسم بدوره إلى عدة وحدات مستقلة. ويرجع الأصل في انقسام البلاد إلى هذه الأقاليم إلى الأيام الأولى التي استقرت فيها القبائل اليونانية الوافدة إلى شبه الجزيرة، كا يرجع أيضاً إلى انقسام البلاد إلى عدة إمارات في عصر الحضارة الميكينية وهي الفترة المتأخرة من عصر الحضارة الميكينية وهي الفترة المتأخرة من عصر الحضارة المللادية.

## الشيال:

ويشمل القسم الشهالي إقليم مقدونيا وتساليا في الشرق وإلليريا وإيبيروس في الغرب. وأما مقدونيا ( Macedonia ) فسهل كان يسكنه شعب خليط من سلالات مختلفة كالطراقية والإلليرية ( الألبانية ) ويتكلم لغــة تنتمي إلى

أسرة اللغات الهندية – الأوربية ، ولكنها تختلف عن الفرع اليوناني . ولهذا لم تعتبر مقدونيا بلداً يونانياً ، ولو أن التصاق حدودها الجنوبية ببلاد اليونان جعلها بمرور الزمن نصف بونانية ، هذا على الرغم من تشهير ديموسثنيس بملكها فيليب الثاني ، الذي يصفه الخطيب الأثيني بأنه متبربر . وترجع أهمية مقدونيا إلى سيطرتها على المداخل الشمالية لبلاد اليونان ، وإلى أنها كانت موطن مدنها السياسي . وأهم أنهارهــا نهر أكسيوس Axius ( الوردار ) الذي يتجه من الشمال إلى الجنوب ويقسمها جزءين . ويفصل مقدونيا عن طراقيا ( Thracia ) في الشرق نهراستريمون Strymon ، (ستروما) ويفصلها في الفربعن تساليا نهر هلياكمون (Haliacmon) . وقد نقل المقدونيون عاصمتهم من مدينة إديسا (Edessa) (أو آيجاي Acgae ) إلى مدينة بللا (Pella) التي تقع في منطقة منخفضة غير استراتيجية أو صحية ، ولكنها أقرب كثيراً إلى البحر أصبحت ولاية رومانية ، فتحتل موقعاً ممتازاً عند رأس خليج ثرما (Therma) حيث كانت تسيطر على طريق التجارة المتجهة إلى داخل البلاد ، كما كانت تقم عند نهاية النصف الغربي من طريق إجناتيوس ( Via Egnatia ) ، الذي كان يبدأ من أدرًا خيوم ( Dyrrachium ) ( وهي إبيدامنوس Epibamnus القديمة ) ويصل بين البحرين الأدرياتي والإيجي، وظل قرونا عدة خطا رئيسيا للمواصلات بين روما وولاياتها الشرقية .

وإذا كانت مقدونيا بفضل موقعها وتضاريسها تصلح لأن تكون مقراً للمولة متحدة تحت ظل حكومة مركزية قوية وجيش قومي مدرب ، فإنها كانت أيضاً معرضة من جهات كثيرة لغزو القبائل القاطنة بالجبال المتاخمة لها ، ولإغارات الشعوب المهاجرة من حوض الدانوب عن طريق مورافا. وقد تحقق الخطر من هذه الناحية عندما أغار الجلاتيون في عام ٢٧٩ على مقدونيا واقتحموها من

أبوابها الشمالية وأحدثوا فيها تخريباً شاملًا (١). وقد عامل الرومان مقدونياً بمد هزيمتها بشيء من اللين والتسامح تقديراً للدور الهام الذي قامت به في حمـــاية حضارة البحر الايجي من خطر إغارات شعوب وسط أوروبا المتبربرة.

أما شبه جزيرة خالكيديكي( Chalcidicê)(٢٠) التي تبرز من ساحل مقدونيا في شمال البحر الإيجي فتشبه بأرجلها أو ألسنتها الثلاثة الممتدة في البحر ، شبه جزيرة البلوبونيز كل الشبه عُ بل أنها تنتمي وفقاً لشكل تضاريسها ونوع نباتها إلى جنوب بلاد اليونان\ا إلى شمالها.وكان من الطبيعي إذاً أن تنشأ على سواحلها منذ وقت مبكر مستعمرات يونانية كثيرة . وكما يتبين من اسمها فإن المهاجرين من خالكيس بجزيرة يوبويا هم الذين سبقوا غيرهم إلى تلــــك المنطقة . ويتصل اللسان الذي يقع في أقصى الشرق من شبه الجزيرة ، وهو ما يعرف باسم أكتي ( Acté ) يتصل بالقارة نفسها بواسطة برزخ عرضه حوالي ميل ونصف ولا تزال تشاهد عنده قناة الملك الفارسي خشيارشاي ( Xerxes ) . وفي هذا اللسان يقع جبل أثوس ( Athos ) ، وهو جبل منعزل شديد الارتفاع ، تشتد عنده المواصف والأنواء بما يجمل الملاحة خطرة جداً ، كما اتضح لمردونيوس القائد الفارسي الذي تحطم أسطوله هناك على نحو ما ذكرنا من قبل. وعند طرف اللسان الأوسط تقع مدينة توروني ( Toroné )الهامة . وفي أول اللسان الغربي من شبه الجزيرة تقم مدينتان هامتان إحداهما بوتيديًّا ( Potidaca ) الحدى مستعمرات كورنثة ، والأخرى أولينثوس ( Olynthus ) ، التي كانت مركزاً طبيعياً للمقاومة ضد عدوان أثينا أو مقدونيا أو اسبرطة ، وعاصمة « للحلف الحالكيديكي، في مستهل القرن الرابع، وحليفة لأثينا في آخر الأمر ضد فيليب المقدوني الذي استولى عليها في سنة ٣٤٨ وهو عدوان أثار ديموسنتيس ودفعه إلى

<sup>(</sup>١) التواريخ كلما قبل الميلاد ما لم تقرن بما يفيد بأنها ميلادية .

<sup>(</sup> Y ) لنطق الـ ch دائماً خاءاً ، وتنطق الـ c دائماً كافاً .

إلقاء الخطب المشهورة باسم « الخطب الأولينثية » .

وكان سكان ثساليا ( Thesalia ) أقرب إلى اليونان من المقدونيينولكنهم لا ينحدرون من سلالة يونانية خالصة . ويعتبر سهلهـا الخصب الفسيح الذي ينحصر بين الجبال من جميع جهاته تقريباً ، أوسع سهول بلاد اليونان . ويفصل ثساليا عن مقدونيا جبل أوليمبوس منزل الآلهة اليونانية ، وعن شمال غرب جبال اليونان سلسلة جبال بندوس . ويعزلها عن البحر الإيجي جبلان هما أستا ( Ossa ) وبيليون ( Pelion ) اللذان ورد في الأساطير أن العمالقـة وضعوا أحدهما فوق الآخر لكي يرقوا إلى السماء أثناء قتالهم ضد الآلهـــة . ولهذا لم تكن تساليا على اتصال مستمر ببقية بلاد اليونان ، وقد ظلت تعتبر منطقة متخلفة حتى القرن الرابع.عير أن عزلتها لم تكن كاملة لأن قربها الشديد من دولتين قويتين مثل طيبة في الجنوب ومقدونها في الشمال جذبها إلى محيطهما السياسي وربط تاريخها بتاريخ بلاد اليونان بوجه عام . وقد أثرت طبيعــــة تضاريسها في تطور هـ السياسي . فالسهول الفسيحة المنبسطة ساعدت على تكوين الضياع الواسعة ، كما أن اقتصادها « المغلق » أختر قيام المراكز المدنية فيها. وقد ترتب على ذلك أن تجمعت القوة السياسية في يد كبار ملاك الأراضي أنهار بلاد اليونان ، مكانسا ملامًا لتربية الجياد على نطاق واسع ، وفرصة الضياع ( Ponestai ) . وقد اشتهرت تساليا في الفترة التاريخية بقوة جيشها في سلاح الفرسان حتى أنها أمدت الأسكندر الأكبر بوحدات منها في حملته على الشرق . كما أن جواده المشهور بوكيفالوس( Bucephalus)كان من سلالة تسالية.

وفي وسعنا أن نقول إن تساليا الأصلية كانت تنقسم سياسيا ألى أربعة أقسام رئيسية: هستيابوتيس ( Hestiacotis ) في الشمال الغربي حيث يقع جبـــل

أوليمبوس؛ وتساليوتيس ( Thessaliotls ) في الجنوب الغربي ويضم سهل فرساليا الذي شهد الممركة الفاصلة بين بومبي وقيصر في عام ٤٤٨ ثم بلاسجيوتيس ( Pclasgiotis ) في الشرق حيث تقع مدينتا لاريساً وفيراي القويتان ؟ وأما القسم الرابع افشيوتيس ( Phthiotis ) ، الذي يقع في الركن الجنوبي الشرقي من ثساليا ؛ فكان منطقة هامة في العصور القديمة لأن ثوكيديديس يحدثنا بأنها الموطن الأصلي للجنس الهلليني كما أنها كانت مسقط رأس أخيل( Achilleus )، بطل الالياذة (١) . ويرتبط خليج بجَساي ( Pagasae ) (١) الذي تطل عليه هذه المنطقة - في الأساطير المونانسة - بجملة ملاحي السفينة «أرجو» ( Argo ) . وقد روى أدَّ هذه السفينة بنيت من أخشاب غابة الصنوبر الواقعة بالقرب من منحدرات بيليون ، وأنها بدأت رحلتها من مواني هذا الخليج إلى كولخيس ( Colchis ) بشرق البحر الأسود لاسترداد « الفروة الذهبية » . ومع أن ثساليا كانت أكثر من غيرها ملاءمة لقيام دولة متحدة إلا أنها لم تتخط في تطورها مرحلة النظام الإقطاعي حتى القرن الرابع. ولم تندمج في اتحاد سياسي متين حتى فرضت عليها السيطرة الأجنبية . وكان من المكن أن تصبح ثساليا بفضل ثروتها المادية ومواردها البشرية زعيمة لبلاد اليونان ، وهو الدور الذي أعده لها ياسون (Iason ) طاغية «فيراي» في أوائل القرن الرابع. ولكنها ختمت تاريخها السياسي باندماجها في اتحاد فيدرالي تحت سيطرة مقدونيا وبعدئذ تحت سيطرة روما.وقد سهل مهمة ماوك مقدونيا في السيطرة

<sup>(</sup>١) راجع ما تقدم في ص ٨٠٧ هوامش

<sup>(</sup>٢) مناك منطقتات أخريان يمكن إدراجها تحت اسم إقلم شاليا إحداهما مجنيسيا (٢) مناك منطقتات أخريان يمكن إدراجها تحت اسم إقلمي شاليا إحداهما مجنيسيا ( Magnesia ) في الشال إلى خلبج يحساي في الجنوب، والآخرى هي ذلك الوادي الصغير الضيق الذي يقع بين جبل أوثريس ( Othrys ) وجبل أويثا ( Octa ) في أقصى الجنوب .

عليها خطان من المواصلات ، أحدها طريق وادي تمبي ( Tempe ) الجميد الذي يقع بين جبلي أوليمبوس وأسًا – وهو بمر ضيق كان من المستطاع سده في وجه الغزاة لولا وجود بمرات أخرى قريبة يسهل اجتيازها ؛ والآخر هو الطريق البحري الذي يؤدي إلى خليج بجساي . وقد أقام المقدونيون عند رأسه قلمة ديميترياس ( Demetrias ) لتكون – إلى جانب خالكيس و كورنئة – أحد ، الأغلال الثلاثة » التي سيطروا بها على اليونان .

وتقع إلليريا أو إللوريكوم ( Illyricum ) إلى الفرب من مقدونيا . وهي لا تعتبر في الواقع إقليما يونانيا ، لأنها لم تؤثر في مجرى التاريخ اليوناني أوتتأثر به إلا قليلا . ومعظمها عبارة عن منطقة جبلية وعرة غير منتظمة التضاريس ، وتجري فيها عسدة أنهار أهمها نهر آووس ( Aous ) ، وتتخلل ساحلها بمض سهول كانت محاصيلها هي المصدر الرئيسي للروة المستعمرات اليونانية القريبة مثل إبيدامنوس ( در اخيوم فيها بعد ) وأبوللونيا ( Apollonia ) التي أسسها الإغريق على الساحل في القرن السادس والقرون التالية . غير أن صعوبة الاتصال بداخل إلليريا ، فضلا عن اشتهار أهلها بحرفة القرصنة وقف حائلا دون التوغل بداخل إلليريا ، فضلا عن اشتهار أهلها بحرفة القرصنة وقف حائلا دون التوغل فيها واكتشاف أرجائها . كما أخرت كثرة قبائلها المستقلة قيام مملكة في حربين الإلليرية الأولى ( ٢٢٩ ) والإلليرية الثانية ( ٢١٩ ) ، عندما وجدوا أن مصالحهم تقتضي إدخال البحر الأدرياتي في دائرة نفوذهم . وقد قسم الرومان هذه المملكة بعسد هزيتها في عام ٢٢٧ ) إلى ثلاثة أقسام .

وأما إيبيروس Epirus (ومعناها القارة) فتقع على طرف بلاد اليونان وبالتالي على هامش التاريخ اليوناني. ولم يكن لها أي صلات هامة بالإغريق إلا في أيام ملكها الشهير بيروس (Pyrrhus). وعزلتها الجغرافية وحدها

تفسر سبب عزلتها السياسية ، فساحل إيبيروس تضرب عليه الجبال ستاراً حديدياً يتمذر اخترافه ، ولا يشتمل على ميناء صالحة لرسو السفن . وعلى حدودها الشرقية تقع سلسلة جبال بندوس التي تعزلها عن ثساليا عزلاً تاماً . وإذا طنت إيبيروس قسد تأثرت بالحضارة اليونانية فإن ذلك قد حدث عن طريق أمبراكيا ( Ambracia ) وجزيرة كركيرا ( Corcyra ) . وتقسم المرتفعات التي تتقاطع طولاً وعرضاً وتطل على وديان عميقة ، قلب الإقليم إلى مناطق منمزلة إحداها عن الأخرى، وأعمق هذه الوديان هو خانق نهرأخيرون ( Acheron ) الذي يكاد يكون محجوباً عن أشعة الشمس حجباً تاما ، حتى أن الإغريق خيل إليهم أنه الباب المؤدي إلى العالم السفلي أو عالم الموتى ( Hadćs ) . وقسد ترتب على ذلك أن الإقليم كله انقسم سياسياً إلى أربع عشرة مقاطعة تسكنها قبائل دورية أو إلليرية الأصل. وفي خلال الشطر الأكبر من تاريخ إيبيروس لم تقم أي رابطة بين هذه المقاطعات سوى ذلك الاتحاد الفيدر الي الواهي الذي جمع بين ثلاث منها فقط .

وتقع بين جبال إيبيروس الوسطى بلدة دودونا ( Dodona ) التي اشتهر معبدها بأنه مركز نبوءة الإله زيوس في منطقة مليئة بغابات البلوط. وقد كانت هناك مراكز أخرى النبوءة ( oraculum )(١) في بلاد اليونان وفي خارجها ، ومن أوسعها شهرة نبوءة الإله أبوللون البيثي في بلدة دلفي ( Dolphi )، ونبوءة الإله آمون المصري في واحت التي تعرف اليوم باسم سيوه . غير أن نبوءة

<sup>(</sup>١) كلمة oraculum هي اللفظ الدال على « نبوءة » في اللغة اللاتينية ، وهو شائع، وقد اشتق منه لفظ الدال عليها في اليونانية هو اشتق منه لفظ الدال عليها في اليونانية هو manteion أو chrestêrion ومعنهاه إجابة الإله ( عن ظريق كلمنة أو كلمن ) على أسئلة السائلين .

زيوس في دودونا كانت أقدمها جميعاً ، ولو أن تعذر الوصول إليها كان من العوامل التي جعلت نبوءة أبوللون في دلفي — على نحو ما سنفصله بعد قليل – تنتزع منها الزعامة منذ القرن السابع ق م.

وعلى مقربة من دودوناكان يقع سهل خصيب ، على اتصال بأمبراكيا في الجنوب ، تشغله مقاطعة مولوسيا ( Molossia ) ، التي كانت بمثابة نقطة التجمع للإلليرين وكان ملكها الإسكندر الأول ، والأخ غير الشقيق لفيلب الثاني ملك مقدونيا ، هو الذي حقق وحدة البلاد كلها في القرن الرابع ( ٣٤٠ – ٣٣٠ ) ، وقد نقل بيروس ( ٣١٩ – ٢٧٢ ) ، أشهر ملوك إيبيروس ، الماصمة من الداخل إلى أمبراكيا ، لكي يتسنى له الاتصال بالعالم الخارجي الذي كان يطمع في فتحه ، غير أن فشل الحلة التي قام بها في إيطاليا لمساعدة مدينة تارنتوم ( Tarentum ) عير أن فشل المحاة التي قام بها في إيطاليا لمساعدة مدينة تارنتوم ( المعف إيبيروس ووقوعها فريسة لهجهات آيتوليا ومقدونيا وإلليريا ، وسقوط الأسرة المالكة في مولوسيا في أواخر القرن الثالث ق.م.

#### الوسط:

فإذا انتقلنا إلى بلاد اليونان الوسطى نجدها تنقسم بدورها إلى عدة أقاليم . ففي الغرب تقع أكارنانيا ( Acarnania ) التي تشمل المنطقة الواقعة بين خليج أكتيوم ( Actium ) وخليج كورنثة . وهي هضبة من الحجر الجيري لا تختلف كثيراً في مناخها أو نباتها عن الأقاليم اليونانية الأخرى. وأهم ظاهرة جغرافية تتميز بها أكارنانيا هي نهر أخيلوس ( Achelous ) أطول أنهار بلاد اليونان، الذي ينبع من وسط إيبيروس ويصب في الطرف الغربي من الخليج الكورنثي، ويتردد ذكره كثيراً في الأساطير، ولكنه ليس بذي أهميسة

كطريق للمواصلات . وتقع على ساحلها بعض موان صغيرة لم تستطع أن تنافس جزر البحر الأيوني القريبة في تحويل التجارة إليها. ولهذا ظلت أكارنانيا منطقة منعزلة . وقد نشأ بين مقاطعاتها ، مثلها نشأ في إيبيروس ، اتحاد فيدرالي غير متين ، وكانت عاصمته استراتوس ( Stratos ) مركزاً طبيعياً للمواصلات .

وإلى الجنوب الشرقي من أكارنانيا تقع أيتوليا ( Aetolia ) الق كان يسكنها قوم ظلوا متأخرين فترة طويلة ، ولم يتخلصوا أبداً من عاداتهم البدائية الهمجية . وليس معنى هذا أن أيتوليا كانت منطقة جدباء مقفرة ، فهي تشتمل على بعض مساحات واسمة من الأراضي الصالحة للزراعة ، وعدة بجيرات تمدها بكمية وافرة من المياه . ويربط شمالها الشرقي بوادي اسبرخيوس وخليج ماليس بمر من السهل اجتبازه . غير أن الممرات الشمالية التي تؤدي إلى تساليا وعرة شاقة ، فضلًا عن أن جبل كوراكس الشاهق يقف كالسد المنيع بينها وبـــين غرب إقليم لوكريس. وتطل أيتوليا من الجنوب على خليج كورنثة ، ولكن سلسلة من الجبال الساحلية تعزل نصفها الشرقي عن البحر . وأما نصفها الغربي المطل على البيحر الأيوني فكان مليئًا بالمستنقعات ويسده الطمى الذي يجرفسه تيار شديد من مجرى نهر أخيلوس إلى الخليج الكورنشي. ولهذا عاشالأيتوليون مدة طويلة ، كسكان إيبيروس وأكارنانيا ، بعيدين عن تيار الحياة والتاريخ اليوناني . وقد ظل الإقليم منقسماً إلى ثلات مقاطعات لم تكن تتعاون إلا في حالة تعرضها للغزو الأجنبي.وحتى الاتحاد الفيدرالي أو الحلف الذي قامبينهذه المقاطعات في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد لم يكن يتفق وطبيعـــة الإقليم الجغرافية . وكانت ثرمون ( Thermon ) ، مركز حكومة هذا الاتحــاد ، حرماً مقدساً أكثر منه مدينة طبيعية . وعندما بني « الحلف الأيتولي » ا أسطولًا ، اضطر إلى أن يستعير ميناء ناوباكتوس من لوكريس لكي ترابط سفنه

في مياهها . كما أن « الحلف الأيتولي » بعد اتساع نطاقه وامتداده في وسط بلاد اليونان بين البحرين الأدرياتي والإبجي في القرنين الثالث والثاني ، كان يجري في اتجاه مضاد لخطوط المواصلات الطبيعية . وفي الواقع إن هذا الحلف كان أشبه بالحلف العسكري منه بالاتحاد السياسي أو الاقتصادي ، إذ كانت الرابطة الأساسية فيه هي جيشه الممتاز الذي يتألف من مشاة ذوي عتاد خفيف لم يفقهم جيش يوناني آخر في سرعة الحركة .

ويلي تساليا إقليمان هما لوكريس وفوكيس . لكن ينبغي ألا نغفل ذلك الإقليم الساحلي الصغير الذي يقع بينهما وهو إقليم ميليس أو ماليس (Malis) ، حبث يجري نهر اسبرخيوس ( Spercheus ) . ولم تكن لوادي همذا النهس الخصيب أية أهمية سياسية سوى استخدامه كطريق بري حيوي للمواصلات . ومن الجائز أن المهاجرين الأخيين استخدموه في العصور الأولى للوصول إلى البحر الإيجي ، وأما في العصر الهللينستي فقد هيأ و للحلف الأيتولي ، منفذاً إلى نفس البحر . على أن الأهمية الكبرى لوادي اسبرخيوس قد استمدها من كونه الطريق البري الوحيد الذي يصل بين تساليا ووسط بلاد اليونان ، وأنه يحرس المدخل المؤدي إلى ممر ثرموبيلاي ( Thermopylac ) والممرات الأخرى المتصلة به .

وأما عن بمر ثرموبولاي فهو طريق محصور بين جبل أويتا ( Octa ) وخليج ماليس . وعند طرفيه الشرقي والغربي مدخلان ضيقان ، وفي وسطه منفذ لم يكن يسمح كا يقول هيرودوت إلا بمرور عربة واحدة . وقد أقام أهالي فو كيس عنده سدا من الحجر في وجه إغارات الثساليين . وتنحدر حافة الجبل انحداراً شديداً في اتجاه البحر بحيث يتعذر على أي جيش أن يجتازه

بشكل منتظم . بيد أن الحسار البحر وتوغل سهل ماليس فيه بسبب رواسب النهر ، غيّر من شكل هذا الممر المشهور بحيث لم يعد من السهل أن يتبين المرء معالمه القديمة . فعند هـــذا الممر صمدت قوة اسبرطية قليلة تحت قيادة الملك ليونيداس ( Leonidas ) أمام قوات فارسية ضخمة في عام ٤٨٠ . ولولا أن أحد الخونة الإغريق دل ملك الفرس «خشيار شاى على ممر جانبي محاذ لمجرى نهر أسوبوس ، أتاح له أن ينفذ منه ويطوق الإسبرطيين ويقضي عليهم ، الما استطاع الفرس أن يشقوا طريقهم إلى الجنوب إلا بعد خسائر فادحة (١) .

وكان إقليم لوكريس ( Locris ) الذي يشغل منطقة فسيحة بين خليج ماليس وخليج كورنثه ، موزعاً بين ثلاث قبائل تكوّن كل منها دويلة مستقلة. ولا يعنينا منها سوى لوكريس الشرقية « الأبونتية » التي تطل على قنال يوبويا ولا تشتمل إلا على مساحة صغيرة من الأراضي المنزرعة . ولم تكن لها تجارة بحرية رائجة لأن خالكيس كانت تتحكم في مياه القنال . وترجع أهمية لوكريس الشرقية في التاريخ اليوناني إلى أنها كانت ، مثل وادي اسبرخيوس ، معبراً وطريقاً موصلاً إلى بلدة إلاتينا في وادي نهر كيفيسوس ( Cephissus ) . وأما لوكريس الغربية « الأوزولية » فتشغل المنطقة المطلة على الخليج الكورنثي وخليج كريسا في الجنوب الشرقي من أيتوليا . وفيها على الخليج الكورنثي على مدخل الخليج الكورنثي على مدخل الخليج الكورنثي من الغرب ، ولما كان سكان لوكريس الغربية لم يهتموا بالملاحة ، فقد تركوا هذا الميناء الهام يقع في يد الأثينيين الذين أدركوا يهتمة الاستراتيجية في القرن الخامس أثناء حربهم ضد كورنثة . وكانت لوكريس قيمته الاستراتيجية في القرن الخامس أثناء حربهم ضد كورنثة . وكانت لوكريس

<sup>(</sup>١) حدث ذلك في الحملة الثانية للفرس على بسلاد اليونان في الحروب المسمأة بالحروب الميدية أو الفارسية . وقد دمر فيها الفرس أثينا نفسها . ولكنها انتهت بهزيمتهم في معركة سلاميس البحرية سنة ٧٤ .

الغربية ، كجارتها أيتوليا ، في عزلة شبه تامة عن بقية بسلاد اليونان . ولذلك ظلمت منطقة متأخرة الحضارة ، غير أن الحافة الشرقية منها كانت تنتظم جزءاً من سهل كريسا ( Crisa ) الخصيب والطريق الواصل بين الخليج الكورنشي وثرموبيلاي . وعلى هـــذا الطريق تقع بلدة أمفيسا ( Amphissa! ) ، التي اشتهرت بعداوتها لفوكيس وتحالفها مع بويوتيا ، وقامت بدور هام في دالحرب المقدسة الثالثة ، التي نشبت في القرن الرابع (۱) .

وأما فوكيس ( Phocis ) فتشغل المنطقة الوسطى من سهل كيفيسوس وشريطاً من ساحل الخليج الكورنثي إلى الشرق من خليج كريسا ، وتنقسم في الواقع قسمين : الوادي الأعلى لنهو كيفيسوس ، وسلسلة جبل برناستوس ، وقد المدينة اكتسب القسم الأول أهميته من وقوع إلاتيًا ( Elatca ) فيه ، لأن هذه المدينة تسيطر على الطرق التي تربط بين فوكيس وبويوتيا عبر وادي كيفيسوس ، وبين فوكيس وأوبوس الواقعة على بحر يوبويا ، وبين بويوتيا وثرموبيلاي عبر جبل كالليدروموس ، وهـذا يفسر سبب الذعر الشديد الذي استولى على الأثينيين عندما بلغهم في عام ٢٣٩ أن فيليب المقدوني استولى على إلاتيًا ، مهدداً بذلك طيبة ، أهم مدن بويوتيا ، التي تقع على بعـــد أميال قليلة في الجنوب ، وأثينا على الخيب القدوني استولى على إلاتيًا ، مهدداً بذلك عليب المقدوني التي لا تبعد عنها سوى مسيرة ثلاثة أيام .غير أن تاريخ فوكيس لا يرتكز على الحلف الفوكي بقدر ما يرتكز على مدينة واحدة فيه ، وهي دلفي (Delphi)

<sup>(</sup>١) هذه « الحروب المقدسة » كانت تشور بسبب طمع إحسدى المدن في السيطرة على دلفي ومعبد أبوالون والاستئثار بكنوزه والانتفاع بزراعة سهل « كريسا» وكلها كانت مقدسة وموقوفة على الإله أبوللون . وقامت « الحرب المقدسة» الأولى حوالي ١٠ ه وفيها دمر الحلف الأمفكتيوني مدينة كريسا . وقامت الحرب الثانية في ١٤ وفيها أعاد بريكليس دلفي إلى فوكيس بعد أن طردتها منها أسبرطة . وقامت الحرب الثالثة في خريف عام ه ٣٠ وفيها انتصرت فوكيس أولا تحت زعامة أونوما رخوس على طيبة زعيمة بويوتيا وحلفائها . واتسع نطاق هذه الحرب مما أدى إلى تدخل فيليب الثاني ملك مقدونيا .

مركز نبوءة الإله أبوللون ، التي تقع على السفح الجنوبي الغربي من جبل برناستوس ( Parnassus ) الشاهق ( ٢٠٠٠ قدم ) (١) . وكان الوصول إلى دلفي رحلة شاقة عهدة . وقد توطد مركز المدينة المالي بفضل شهرتها الدينية ، وانفصلت بوصفها مدينة محايدة عن الحلف الفوكي منذ القرن السادس . وقد رأينا كيف تصور هكاتايو س دلفي مركزاً لقرص الأرض (٢) وفي الحق إنها كانت في نظر اليونان مركزاً لدائرة بلادهم . وإذ كانت بلاد اليونان نفسها تحتل مركزاً وسطاً بين طرفي العالم القديم ، فقد اشتهرت دلفي أو بالأحرى الحجر المقدس في معبدها بأنه « سرة الأرض » ( Omphalus ) (٣) .

وأما الكتاب المتأخرون وغيرهم من لا يوثق برواياتهم فيسمون « السرة » مقبرة بيثون، الأفمى الضخمة التي صرعها أبوللون، أو مقبرة ديونيسوس، إله النبيذ . وقد عثر الأثريون على هذا الحجر المشهر في دلفي .

<sup>(</sup>١) أشتهر هذا الجبل بأنه كان ـ مثل جبل هليكون فيبويوتياـ منزلاً لربات الفنون التسع.

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١١ فيا تقدم .

<sup>(</sup>٣) كانت الأومفالوس ( omphalos ) أي السرة أسما يطلق على الصخور أو الأحجار التي في شكل السرة ، رمثل هذه الأحجار كانت مقدسة ومرتبطة بالعبادات في الديانات البدائية بمنطقه البحر الإيجي . وظلت مرتبطة بعبادات كثيرة حتى بعد أن تطورت الديانات وارتقى مستواها . وكان أشهر حجر في شكل السرة هو الموجود في قدس أقداس ( adyton ) معبد أبوللون في دلفي . وكان مقدساً منذ أقدم العصور ، وعارنا على بقايا قرابين تؤيد ذلك . ولمسل مكانها كان في الأصل مركزاً لعبادة الأرض بوصفها ربة الأمومة ثم أصبح فيا بعد مركزاً لعبادة أبوللون ، وموضع نبوءته الشهيرة . ويرسم أبوللون في الفن الإغريقي جالساً فوق هذا الحجر ، وكان كل مكان في موضع مركزي يسمى « أومفالوس» أي « سرة المنطقة » ، هكذا ساد الاعتقاد ركان كل مكان في موضع مركزي يسمى « أومفالوس» أي « سرة المنطقة » ، هكذا ساد الاعتقاد لتعليل ذلك تقول:أراد زيوس يوماأن يموف مركز الأرض فأطلق في الجونسرين متمادلين في السرعة في المنسران غلس اللحظة ، أحدهما من الطرف الشرقي للدنيا ، والآخر من طرفها الغربي ، فالتقى النسران عند دلفي . وقد أدى ذلك إلى وضع تمشالين للسرين من الذهب بجانب الأومفالوس ، وهما اللذان نهبها فياوميلوس، القائد الأعل لقوات فوكيس ، في « الحرب القدسة الثالثة بمام ٢ ه ٣٠ و٣٠ نهبها فياوميلوس، القائد الأعل لقوات فوكيس ، في « الحرب القدسة الثالثة بمام ٢ ه ٣٠ و٣٠

ولقد سبقت الإشارة إلى أنهـاكانت مركزاً لأشهر النبوءات في المـالم الهليني (١). ومن الخير أن نتوقف هنا لحظة لنتمرف على دلفي ومركزها الديني والسياسي الهام ، ومعبدها الشهير ، ونبوءتها الأكثر شهرة.

## دلفي ونبوءة أبوللون:

كان أبوللون ( Apollôn) كغيره من آلهة أوليمبوس إلها متعدد الاختصاصات. لكنه كان يتميز عنهم بقدرته على كشف حجب الغيب ٢٠ . كان إلها للغيب ٤

(۲) لا ننسى أن زيوس ، كبير الآلهة ، قد عرف أيضاً بقدرته على التنبؤ ، لكن شهرته في عدا المجال كانت أقل من شهرة أبوللون ، وكان أهم مركز لنبوءة زيوس هو معبده في بلدة دودونا (Dodona) في إيبيروس ( راجع ما تقدم في ص ١٢٨-١١) وكدلك في بلدة أرليمبيا (Olympia) في إقليم إيليس . وكانت الأولى هي أقدم النبوءات في بلاد الآغريق ، وكانت الإجابات على أسئلة السائلين يحصل عليها عن طريق تفسير حفيف أوراق شجرة بلوط قديمة عندما تهب عليها الرياح . وفي بعض الأحيان كانت تعاتى في الشجرة أوان نحاسية لتجعل الحفيف أكثر وضوحا ورنينا . وأحيانا أخرى كانت الإجابات على أسئلة السائلين تقوم على تفسير هديل الحام الواقف على الأغصان أو خرير مياه أحد الينابيسع ، ومن ثم فقد عرفت كاهنات معبد زيوس في دودونا أحيانا باسم الحام (Peleiai) . لكن سرعان ما حجبت نبوءة أبوللور في دلفي نبوءة زيوس في دودونا ، وصارت أهم نبوءة في كل بلاد الإغريق ، بل في العسالم الهليغي كله .

- ومن النبوءات الأخرى في بلاد الإغريق نفسها نبوءة أسكليبيوس ( Asclepius ) البطل وإله الشفاء والطب، في إبيداوروس ( Epidaurus )، التي تقع في شبه جزيرة ناتئة من الساحل الشرقي لأرجوليس ، ومطلة على الخليج الساروني . فغي داخل هذه المدينة كان يوجد معبد ( hieron ) للإله أسكليبيوس ، ابن أبوللون ، شيد في أرائل القرن الرابع تى ، وكان الرضى يأزن إلى حرم المعبد ريتطهرون ويصومون أو يمسكون عن أكل أطعمة معينة ثم =

<sup>(</sup>١) راجع ما تقدم في ص ١١٦ ـ ١١٧ ، ١٢٧ - ١٢٨٠

ومن ثم إلها للنبوءة . وكان أهم مركز لنبوءته هو معبده في دلفي ولا سيا قدس أقداسه ( adyton ) حيث كان يوجد – في وسطه - حجر مقدس في شكل

بيضحون بحيوالات ويرقدون على جلودها أو فرواتها في رواق طويل ملحق بالمعبد وينامون الليل فيرون رؤى وأحلاماً تتضمن وصفات لشفائهم من المرض ويسمى هذا بالرقود (aincubatio) وفي الحق إن الشفاء كان عن طريق الإيمان حيث أن العلاج الطبي لا يذكر كثيراً ، أو لمسل الشفاء كان يتحقق بمزيج من الإيمان والأدوية ، وتؤيد الإهداءات والندور اعتقاد بعض المرضى بأن الشفاء تم بعد أن تجلى لهم الإله في الحلم . وعثرنا على نقوش مطولة في حرم المعبد دون عليها المرضى بالتفصيل كيف تم شفاؤهم بمعجزة من الإله ، وفي بعض المعابد (كمعبد الإله المصري سرابيس في جزيرة دياوس على سبيل المشال ) كان يوجد مفسرون وسميون لتأويل الأحلام ، ومداحون يسبحون بنعم الإله وآلائه ، ولا شك في أن بعض الوصفات الطبية أو «الروشتات » التي وجدناها منقوشة على الحجر في حرم المعبد كانت من تحضير الكهنة ، وهي ذات أهمية في دراسة تاريخ الطب القديم وكان لأسكيبيوس معبد شهير آخر في جزيرة قوس (Cos)

\_ كذلك اشتهوت نبوءة أمفياراوس ( Amphiaraos )، في بلدة أروبوس ( Oropus ) في إقلم بويوتيا. وكان أمفياراوس عرافاً ( نبياً ) وبطلا من مدينة أرجوس ، وقد تزوج أخت أدراستوس ، بطل أرجوس ، واشترك في الحرب المعروفة باسم « سبعة ضد طيبة » قبل الحرب الطروادية . وفي أثناء الحلة تعقبه العدو فهرب ولكن الأرض ابتلعته ، وكانت نبوءته في بلدة أروبوس تقوم على تفسير ألاحلام ،

- وكان لتروفونيوس ( Trophonius ) - وهو في الأصل مهندس مهاري عظيم من مدينة أورخومينوس في إقليم بويوتيا - لبوءة شهيرة جدا في بلدة ليباديا ( Lebadea ) في نفس الإقليم . وتقول الأسطورة إنه قام بالإشتراك مع أخيه ببناء معبد أبوللون في دلفي . وبعدئذ طالبا بالأجر فاستمهلتها الكاهنة ثمانية أيام ناصحة إياها بأن يميشا هذه المدة في أقصى سعادة وسرور . لكنها وجدا بعد انقضاء المدة ميتين في فراشها ، وفي روايه أخرى متأخرة أن الأرض انشقت وابتلمت تروفونيوس . وحدث بعد ذلك أن ابتلى إقليم بويوتيا بقحط شديد ، ونصح العراف أهل الإقليم بالإتجاه إلى قبر تروفونيوس حيث أنه وحده قادر على أن ينبئهم بطريقة المخلاص من الجاعة ، وقيل إن أسراب النحل هي التي دلت على مكان قبره في ينبئهم بطريقة ليباديا ، وكان تروفونيوس عند حسن ظنهم فأرشدهم إلى طريق الخلاص من الجاعة ، =

السئر"ة ؟ التي تعرف في اليونانية بلفظ « أومفالوس » . وفي هذا المكان كانت كاهنة أبوللون المسهاة بيثيا ( Pythia ) هي التي تعطي الإجابات على أسئلة المتسائلين عن المستقبل . وكانت في أول الأمر إمرأة صغيرة السن ، لكن فيا بعد كانت إمرأة 'مسنة . كانت السكاهنة تجلس على مقعد ذي ثلاثة قوائم أو ثلاثة أرجل يسمى تريبوس ( tripous ) ثم تروح فيا يشبه الغيبوبة بطريقة لا تزال خافية علينا . لعلها كانت تمضغ أوراق الغار أو تشرب سائسك معينا لا نعرف كنهه ، وتتقمصها روح الإله أبوللون فتهذى بالإجابات. وكان المستفسرون نعرف كنهه ، وتتقمصها روح الإله أبوللون فتهذى بالإجابات. وكان المستفسرون

= لذلك مجدوه ورفعوه إلى مصاف الآلهة ، ومنذ ذلك الحين اشتهرت نبوءة تروفونيوس وأصبح كهفه في ليباديا مزاوا للناس من كل أنحاء بلاد الإغريق . كانوا يحجون إليه لاستشارة نبوء ته في شتى المسائل ، وكان عليهم أن يقوموا بمسدة طقوس معقدة أهمها دخول السائلين الكهف ونزولهم في أغواره (أواختطافهم في باطن الأرض مثلما اختطف تروفونيوس نفسه) حيث كانوا يتلقون الإجابات عن أسئلتهم أو يتلقون \_ إذا كانوا مرضى ـ وصفات طبية للشفاء من أمراضهم على غوار نبوءة أسكليبيوس في إبيداوروس .

روأما عن الآلحة غير اليونانية فإن آمون ، الإله المصري ، كان له هو الآخر نبوءة في الواحة المعروفة قديمًا بواحة آمون وحاليًا بواحة سيوه ، وقد اكتسبت هذه النبوءة شهرة واسعة في العالم الهلايني ، ويشير إليها شعراء المسرح الإغريقي في القرن الخامس قم. وقد تكبد الإسكندر الأكبر مشقة كبيرة لكي يزورها ويستشير الإله في مشروع حملة عندما غزا مصر ( ٣٣٠ ـ ٣٠٠ ) .

ـ وفي سوريا كانت توجد مراكز للنبوءة لآلهة يونانية أو كالهة شرقية شبهت بالآلهة اليونانية .

\_ وفي إيطاليا كانت أشهر النبرءات هي نبوءة الموتى في أفرنوس ( Avernus ) قرب بوءة بوءة ( Faunus ) ، وهي نبوءة شاء \_ في بلدة تيبور Tibur ) , والمقليم لاتيوم ) ، وأخيراً نبوءة ربة الحظ ( Fortuna ) في بلدة براينستي ( Praenestê ) بنفس الإقليم .

عن المستقبل يتطهرون أولاً ويقدمون القرابين قبل النقدم نحو مكان النبوءة ، ويدخلون في ترتيب ممين لعله كان يتم عن طريق القرعة . وكان هناك كاهن يتلقى اسئلتهم ثم يأتي لهم بإجابة الكاهنة ( بيثيا ) ويفسرهـــا لهم . وغالبًا ما كان معنى الإجابة غامضاً ويحتمل تأويلين ، لأن الإله الذي تنطق النبيّية بوحي منه معصوم من الخطأ وصادق أبداً . فإذا حدث ولم تتحقق النبوءة أو جاءت الأيام بمكس ما تكمنت به ، فإن هذا لا يرجع إلى خطأ الإله، إنما يرجع إلى أن السائل لم يفهم الإجابة على وجههاالصحيح ، بل فهمهاعلى وجهها الخاطيء ، إذ أخذ بتفسيريّار كاالتفسيرالسليم الآخر. وكانت الأسئلة تدّون كتابة " وكذلك الإجابات التي كانت تمطى كأبيات منظومـــة شعراً ( من البحر المسمى بالسداسي" hexametron ) وغالباً في اليوم السابع من الشهر ،وهو عيد ميلاد أبوللون (١١ . وكان الناس يأتون إلى هذا المـكان المقدس من كل فج عميق . كان يحج إليه الاشىخاص العاديون التماساً لمشورة الإله قبل الإقدام على أي مشروع كالزواج ، . والصفقات التجارية ، بل وعن أسباب المقم . وكذلك كانت دول المدن نفسها تبعث بوفود رسمية ( theoroi ) إلى دلفي لاستشارة نبوءة الإله قبل الإقدام على مشروعات هـامة أو خطيرة وفي مقدمتها تأسيس المستعمرات ودخــول الحرب (٢) .

وكانت إجابات كاهنة دلفي على الأسئلة الدينية الشعائرية تتسم بالتحفظ وعدم التحيز . فسكانت النبوءة تنصح المتسائلين بأن خير وسيلة للعبادة هي

<sup>(</sup>١) أبوللون هو ابن زيوس من الجبارة « ليتو » • ولد بجزيرة ديلوس • وقد سبقته أخته التوأم أرقيس ، ربة الصيد • بيوم واحد •

<sup>( \* )</sup> وثمة ملاحظة جانبية وهي أنـــ كان يمكن عتق العبيد بنذرهم للإله أبوللون في دلفي أو ببيعهم له بيماً صورياً . ويصبحون عتقاء ( apéleutheroi ) إذ يصبح الإله ضامنــــا طريتهم . وكان من يعتقون بهذه الطريقة يعرفون أحياناً في المصر الهلينستي باسم « عبيد المعبد» ( hierodouloi )

أن تكون وفقاً للعرف المتبع أو العاداتالمتوارثة في المدن التي ينتمون إليها .

كانت عبادة ديونيسوس ( Dionysus )، الشهير أيضا باسم باكخوس ( Bacchus )، إله النبيذ، قد وفدت متأخرة إلى بلاد الإغريق وكانت ذات طابع يختلف جوهريا عن العبادات الإغريقية المتسمة بالاعتدال وضبط النفس، ومن ثم تتعارض مع المثل التي تتضمنها عبادة أبوللون . غير أن ديونيسوس وجد له مكانا إلى جانب أبوللون في دلغي لأن طريقة الكاهنة في إعطاء النبوءة كانت تتشابه وطريقة عبادة ديونيسوس حيث كانت المتعبدات له بوجه خاص يرحن في غيبوبة بعد شراب النبيذ، هبة هذا الإله للبشر ، والرقص على أنفام الموسيقى ، وتطويح أجسامهن يمنة ويسرة ، والصخب الشديد ، يرحن في غيبوبة فيتصورن كأن روح الإله قد تملكتهن أو أنهن قد اتحدن به تماما ، في غيبوبة فيتصورن كان روح الإله قد تملكتهن أو أنهن قد اتحدن به تماما ، فيصرن شبه « بجذوبات » أو « بجنونات » . ولذلك أدت وجوه التشابه هذه فيصرن شبه ين أبوللون ، الإله القديم ، وبين ديونيسوس الجديد ، وتعايش الإلهان سلميا في دلغي ، وقد ساعد ذلك على نشر عبادة ديونيسوس وعلى الأخص بين النساء والمبيد والفقراء . هكذا لقي ديونيسوس ترحيبا في حرم دلغي المقد سابل أصبح شريكا لأبوللون في معبده حتى لقد قيسل – فيا بعد – أن السرة أو الحجر شريدي قدس أقداس المبد كان يضم رفات ديونيسوس ١٠٠٠ .

وقد ازدادت أهمية دلفي وارتفع شأنها أثناء المفترة المسهاة بعصر الإستمار الإغريقية تبعث بانتظام بوفود الإغريقية تبعث بانتظام بوفود رسمية ( theôriai ) إلى دلفي لتستطلع رأي الإله - عن طريق نبوءته - في مدى ملاءمة موقع المستعمرة المزمع إنشاؤها في الخارج، وفي الإنه الذي ينبغي أن

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٣٣ حاشية ٣ .

تتخذه المستمرة راعياً لها (١١). وتنسب الروايات المتواترة إلى أبوللون وضع كثير من قوانين المدن اليونانية كدستور ليكورجوس ( Lycurgus ) في السبرطة ، على سبيل المثال لا الحصر . وبالتسالي مساهمته في تطوير الحضارة . ويتبين من التنبؤات السياسية التي صدرت عن معبد دلفي أن كهنتمه كانوا على معرفة واسمة بالأحداث الجارية والأحوال السائدة والأوضاع القائمة في نختلف المدن الإغريقية . لقد كانت دلفي بمثابة مركز لجمع المعلومات من أنحاء المسالم الملليني . ولذلك كانت تنبؤات معبدها صحيحة فيا عدا بعض استثناءات قليلة صارخة لا نعرف لها تفسيراً . كذلك يتبين من الإجابات ميل الدوائر المسئولة في دلفي إلى التحفظ والحياد وإن لم تخل أحيانامن محاولات لمواءمتها دبلوماسيا مع الظروف المتغيرة . وليس من المستبعد أن يكون المعبد قد وقع أحيانا تحت عبر عمايدة (١٠) . فمن المروف أن

<sup>(</sup>١) كان أعضاء هذه الوفود الرسمية التي ترسلها مختلف المدن إلى مراكز النبوءة الكبرى (كدلفي مثلا) يمرفون باسم ثيوروي ( theôroi ) ، وهو لفظ معناه الأصلي « المشاهدون » أو المسافرون السياحة ، وأصبح يطلق على السفراء الرسميين الذين كانت المدن اليونانية تبعثهم لحضور احتفالات المدن الأخرى ، ويقومون بتمثيلها هناك ، وكانت الاحتفالات المللينية الجامعة أي الدولية ( كالدورة الأوليمبية )تحضرها وفود رسمية (theôriai ) من كل الدويلات اليونانية وكدلك أصبح لقب ثيوروي ( theôroi ) يطلق على هؤلاء المبموثين الذين ترسلهم المدن للإعلان عن موعد احتفال أو عيد ديني ممين ، وعن إنشاء احتفالات وياضية دوليه جديدة ( كما حدث في القرن الثالث ق.م ) ، أو عن إبلاغ كل المدن عن إقامة مباريات جديدة . هكذا أصبحت كلمة « ثيوروي » لقباً لكل السفراء الرسميين المبموثين في مهام ذات طابع ديني أو شبهديني. وكانت المدن تمهد إلى لجنة رسمية عبمة استقبال هؤلاء المبعوثين ، ويسمى أعضاؤها

 <sup>(</sup>٣) يلاحظ أن مراكز النبوءة كانت غالباً في أماكن بميدة عن الدويلات التوية ذات النفوذ الكبير.

السلطات في دلفي كانت تتعاطف مع الحكومات الارستقراطية وتنـــاوىء حكومات « الطفاة ، الذين قاموا بانقلَّابات إبَّان الأزمات الداخليَّة أو الخارجية بتأييد من الجاهير وأطاحوا بالحكومات الأرستقراطية في كثير من المدن الإغريقية خلال القرنين السابع والسادس : وكانت اسبرطة تبارك حمكم الطغاة وتؤيد قيامه في المدن الأخرى . لقد كان موقف دلفي من الطغساة متمشياً مع مبادىء أبوللون الذي أشتهر بمناهضة حكمهم . ذلك أن الطغاة، ولا سيما الجيل الثاني منهم تملكهم الزهو والفرور، وانقلبوا قساة، واتصفوا بالتجبر والغطرسة. وكانت الغطرسة التي يسميها الإغريق « هيبريس » ( hybris ) وخطيئة مذمومة لأنها تنطوي على الإفراط في الكبرياء وتثير غضب الآلهة وتتمارض مع حكمة أبوللون في أن يمرف الانسان قدر نفسه ولا يتجاوز حدوده أو ينسى أنه بشر فيمشي في الأرض مرحاً ويتعالى حاسباً أنه قد اقترب من السماء أو صار كفواً للآلهة. لذلك قاومت دلفي أسرة الطاغية بيسستراتوس في أثينا ، وأورثا جوراس في سيكسون . ومع هذا فقد تنبأت باستياد معظم والطغاة » على الحكم في المدن اليونانية ، وتعاطفت مع كرويسوس ملك ليديا الغني" حتى سقوطه . وحضت الإغريق على عدم مقاومة الفرس ، وتحيزت لاسبرطـــة في الحروب البلوبونيزية ٬ وأيدت فيليب المقدوني في غزوه لبسلاد الإغريق . وقد يبدو هذا الموقف غريبًا ، لكنه يكشف عن وقوع دلفي أحيانًا تحت تأثير عوامــل قوية وتسليمها بالأمر الواقع أو وشيك الوقوع ، وعن رغبة في المهادنة حتى يكف الغزاة أيديهم عن كنوزها . وإذا كان الفرس - على عكس ما تنبأت دلفي -قد انهزموا في النهاية ، فإن هذه الهزيمة لم يكن في وسع أي إغريقي ، مها بلغ تفاؤله ، أن يتكهن بها. ولا ينبغي أن ننسى أن بمضالدويلات الإغريقية الق تقم في شمال بلاد الاغريق ووسطهـــا ، وتحيط بدلفي تقريباً ، وتوقعت أن تتلقى الصدمة الأول للهجوم الفارسي ، قد وقفت على الحياد أو انحازت صراحة إلى الفرس ضد بني وطنهم الاغريق سواء بدافع الخوف من بطش الفزاة أو تحت إغراء الرشوة .

ولما كان أبوللون هو الإله الحبجة في كل ما يتصل بشعائر العبادة عند الإغريق فقد أصبح ربا للتطهير ( kathars's ) ، وعلى الأخص التطهير من جريحة قتل المحارم ، حيث أن اليد الملوثة بدماء ذوي القربي كانت - وفقا للتصور البدائي - تظل دائماً ملوثة ، وتلحق الجريمة بالقاتسل رجساً أو دنساً لا يزول زوالاً تاماً. وقد لوحظ أن نبوءة دلفي كانت تعنى عناية خاصة بأسئلة الأفراد المتعلقة بالسلوك الحلقي . ويبدو أنها كانت تقف بحزم في المسائل الحلقية . كانت تنادي بأن الطهارة ليست مسألة مظهرية كفسل البدن فقط أو ممارسة الطقوس الشكلية ، بل هي في الأساس طهارة الروح ، وأن النية قد تكون أهم من الفعل ، أو كما نقول نحن « إنما الأعمال بالنيات ». وبذلك تكون ديانة أبوللون الفعل ، أو كما نقول نحن « إنما الأعمال بالنيات ». وبذلك تكون ديانة أبوللون القديم . وكانت الحكم المشهورة المحفورة في جدران معبد ابوللون في دلفي حعلى القديم . وكانت الحكم المشهورة المحفورة في جدران معبد ابوللون في دلفي حعلى القديم . وكانت الحكم المشهورة المحفورة في جدران معبد ابوللون في دلفي حعلى وياكا والأفراط » ( mèden agan ) (۱) .

<sup>(</sup>١) لم يكن لأبوللون مراكز أخرى للنبوءة داخل بلاد الإغريق اللهم إلا في بويوتيا الكن هذا الإله كانت له مراكز للنبوءة خارج بلاد الإغريق الأصلية وكانت أوسعها شهرة نبوءته في معبد ديديا ( Didyma ) ، ونبوءته في معبد كلاروس ( Claros ) . كانت ديديا إحدى المدن اليونانية التي تقع على الساحل الأيوني ، على بعد أحد عشر ميلا من ميليتوس (Miletus ) وقسد أحرق الفوس معبد أبوللون في ديديسا عام ٤٩٤ ( أثناء الثورة الأيونيه التي أدت إلى قيام الحروب الفارسية ) . وبعد فتح الإسكندر الأكبر لمدينة ميليتوس عام ٤٣٠ أعيد تنظيم عبادة أبوللون في ديديا حيث شيد أهل ميليتوس أضخم معبد في العالم الهليني ، ومنذ ذلك =

كانت أهمية دلفي تتمثل قبل أى شيء آخر في أنها كانت نقطة التقالدول المدن الإغريقية التي مزقتها الخلافات. وقد تمتمت بمركز فريد ونفوذ شامل وكلاهما كان ضروريا لكي تتمكن من أداء رسالتها في تجميع صفوف الإغريق وتسوية الخلافات بينهم (عن طريق التحكيم). وفي الحقيقة أننا لا نستطيع أن نفسر تفسيراً كاملا سبب هذا المركز الفريد والنفوذ الشامل. لكن يمكن أن نمزوه إلى بضمة عوامل أحدها هو طريقة التنبؤ المثيرة (وهي على نقيض التنبؤ الهادىء عن طريق فحص أحشاء الحيوان أو مراقبة مسار الطيوروهو ما يسمى بالمرافة او الطيرة) والآخر هو الإقبال على دورة الأعياد البيشية الدولية التي انشئت على نحو ما رأينا بمد و الحرب المقدسة الأولى به (٥٩٥)، وأما المامل الثالث فهو ارتباط دلفي و بالحلف الدلفي الأمفكتيوني به وهو حلف المامل الثالث فهو ارتباط دلفي و بالحلف الدلفي الأمفكتيوني به وهو حلف قوى نشأ بين الدويلات الشهالية ولا يزال التاريخ المبكر لهذا الحلف الأمفكتيوني يكتنفه الغموض و إن يكن من المؤكدان مركزه كان أصلافي الشال ، وأن دلفي لم تندمج فيه على ما يرجح سولا منذ أو اخر القرن السابع وعندما دلفي لم تندمج فيه على ما يرجح سولا لا منذ أو اخر القرن السابع وعندما دلفي لم تندمج فيه على ما يرجح سوله الإلامنذ أواخر القرن السابع وعندما

<sup>=</sup> الرقت صارت ميليتوس تشرف عل شئون العبادة في هذا المعبد إشرافاً مباشراً ركان يعين له سنوياً كاهن يساعده أمينان المخزانة ( tamiai ) ومجلس تنفيذي ( kosmoi ) . ركانت تنطق بالنبوءة هنا كاهنة أر نبية عل نحو ما كان يجري في دانمي . وقد أنشى، احتفال وياضي سنوي يسمى ديديمايا ( Didymeia ) ولم يلبث أن أصبح عيداً درويا هللينياً عاماً لكل الإغريق منذ أوائل القرن الثاني ق.م .

وتقع كلاروس أيضاً على ساحل أيونيا بالغرب من مدينة كولوفون (بين إفيسوس ولبيدوس). وكان يقوم فيها منذ القدم معبد الأبوللون ، غير أن أقدم إشارة لدينا إلى نشاط هذه النبوءة يرجع إلى القرن الرابسع ق.م ولم تحظ نبوءة أبوللون في كلاروس بشهرة واسعة إلا في عصر الإمراطورية الرومانية .

<sup>-</sup> وجدير بالذكر أنه كانت هناك مراكز لنبرءة أبوللان في إقليمي ليكيا وطروادة بالأناضول .

تم الاعتراف بدلفي كمركز عام للعبادة في القرن الخامس ، أصبح مجلس الحلف ( synedrion ) ممثلًا للدويلات الإغريقية عامة . وقد قبلت مقدرنيا عضواً في هذا الحلف نظير المساعدة التي قدمها فيليب الثاني للحلف ضد أهل فوكيس فيا يسمى « بالحرب المقدسة الثالثة » ( ٣٥٥ - ٣٤٣ ) .

وقد تدهور نفوذ دلفي والحلف الأمفكتيوني في المصر الهلينستي تدهورا سريما ، وإن كان ملوك الدول الهلينستية الجديدة ، الذين كانوا حريصين على توثيق صلاتهم ببلاد الإغريق لأسباب كثيرة ، علوا على التقرب من دلفي واسترضائها بشتى الوسائل ، إذ كانت أيضالاتزال مركزاً لجم المعلومات من أنحاء العالم الهليني . لكن دلفي كانت برغم هذا تدنو من نهايتها . فقد استولى و الحلف الأيتولي ، على المدينة حوالي عام ٣٠٠ . وتعرضت دلفي لإغارة الغال في عام ٢٧٠ . ثم تعرضت في العصور التالية للتخريب على يد الفزاة المتبربين . ولم يتورع الدكتاتور الروماني سلا" ( ٨٦ – ٨٥ ) عن نهب كنوز معبدها ، واستفلها في خدمة أغراضه العسكرية . لكن دلفي عادت وانتعشت انتعاشا مؤقتاً في عصر الإمبراطور الروماني هادريان ( ١١٧ – ١٣٨ م ) . لكن هذا الانتعاش المصطنع قصير المدى كان أشبه بصحوة الموت . ذلك أن و علم الانتجم ، حل محل محل غتلف طرق التنبؤ القدية كالعرافة والطيرة وغيرهما . كما ظهرت مراكز أخرى منافسة لدلفي . وتلقت دلفي الضربة القاضية عندما أكلنت المسيحية ديانة رسمية للدولة الرومانية في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس أعلنت المسيحية ديانة رسمية للدولة الرومانية في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول ( ٣٨٠ – ٣٩٢ م ) .

ويشبه إقليم بويوتيا ( Boeotia ) إقليم تساليا في بعض نواحيه الجفرافية لأنه بمثابة حوض نهري يكاد يكون محصوراً بين الجبال . ففي الجنوب يقع جبل هليكون ( Helicôn ) ، وهو امتداد لسلاسل الجبال الساحلية في بلاد اليونان

<sup>(</sup>١) كن ربات أو ملهات الشعر والأدب والموسيقى والرقص ربعدلله أيضاً الفلمك والفلسفة وكل الهوايات الفكرية . وفي آخر العصر الروماني تحدد اختصاص وشعار كل ربة منهن :

<sup>-</sup>كالميوبي ( Calliopê ) ربة الشمر الملحمي ( epos ). وشمارها اللوحة والقلم.

ـ كليو ( Clio ) ربة التاريخ وشعارها لفافـة ( بردية ) منشورة أو صندوق يحتوي على لفافات بردية .

<sup>-</sup> يوتربي ( Euterpê ) ربة العزف على المزمار ( aulos ) • وشمارما المزمار ذو البوصة أو البوصتين • وهذه الربة هي التي يحمل أسمها الكتاب الثاني من تاريخ هيرودوت الذي يصف فيه أحوال مصر ( عند منتصف القرن الخامس ق.م. ).

<sup>-</sup> تربسيخوري ( Terpsichorê ) ربة الرقص والفنساء الجرقي ( chorus ) المصعوب بالقيثارة ( cithara ) . وشعارها القيثارة وريشة العزف ط أوتارها .

ـ إراتو (Ēra lô) ربة الشعر الغنائي ( lyric ) أوالتسابيح والأناشيدالدينية (hymnoi ). وشعارما القيثارة الصغيرة أي الربابة ( lyra ) .

ـ ملبوميني ( Melpomenê ) ربة التراجيديا . وشمارهــا القناع أو عصا هيراكليس أو السيف .

ـ ثاليا ( Thalia ) ربة الكوميديا . شمارها القناع المضحك أو إكليــــل من اللبلاب . ( كذلك أصبحت ربة للشمر الرعوي ، وشعارها عندئذ هو عصا الراعي ) .

ـ بوليميمثيا ( Polyhymnia ) ربة فن التمثيل ( mimos ) . وليس لها شمار ، وإنما تقف وقفة المرأة المتأملة المستفرقة في التفكير .

ـ أورانيا ( Urania ) ربة الفلك . وشمارها عصا تشير إلى الأبراج السهارية .

الجبال على حدودها الشمالية الشرقية المتاخمة لقنال يوبويا ، ويكمل هذه الحلقة جبلا كيثايرون وبارنيس . وأهم ظاهرة جغرافية في بويوتيا هي بجيرة كوبائيس ( Copaîs ) الكبيرة التي كانت تتوسطها ولكنها اختفت الآن . وقد كان للأبخرة المتصاعدة من هذه البحيرة تأثير سيىء في مناخها الذي كان بارداً رطبا في الشتاء وحاراً رطبا في الصيف يبعث على الكسل والخول ولم يكن لطيفا أبداً كما يقول هيسيود ، وهو أحد أبنائها . وليس من المستبعد أنه كان أحد العوامل التي جعلت سكان بويوتيا بلداء بطيئي الفهم بالقياس إلى جيرانه—م الأثينيين . كما أن توغل بجيرة كوبائيس في سهل بويوتيا كان له أثر آخر : فقد شطرها تقريباً شطرين ، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب . وقد نجم عن هذا الانقسام الجغرافي انقسام سياسي تأثر به تاريخها إلى حد كبير . ففي الجنوب كانت طيبة ( Thebae ) وتتوسط المرات المتفرعة من جبلي كيثايرون ومارنيس ، فكانت بالتابي بمثابة حلقة الوصل بين بويوتيا وأتيكا أو البلوبونيز . ولما كانت طيبة هي التي انجبت قادة بويوتيا العسكريين وزعماءها السياسيين ، فقد أهلها ذلك لأن تكون عاصمة للإفليم . وقد أثبتت جدارتها بهذا المركز عندما اضطلعت

ليتوفر فيها الأدباء والعلماء على البحث والدراسة ،وصارت أشبهما تكون بالأكاديمية أو الجامعة.
 ومن الواضح أنها كانت أصلاً معبداً لربات الفنون ( Musae ) ثم تحولت إلى دار للفنون والعلوم
 في الإسكندرية ( القرن الثالث ق.م ) .

ويروى في الأساطير الإغريقية أن « ربات الفئون » هن بنات أنجبهن زيوس من منيموسيني ويروى في الأساطير الإغريقية أن « ربات الفئون » هن بنات أنجبهن زيوس من منيموسيني ( Mnemôsyne ) ، وهي ربة « الذاكرة » أو « التذكر » وأسم بناتها في الأصل مونساي ( Mousai ) « بمنى اللائي يذكرن الناس أو يلهمنهم » ثمانقلب الاسم إلى موساي Mousai وفقا لمقتضيات اللغة ، وصار في اللاتينية يكتب Musae محتفظاً بالنطق اليوناني . وتعرف وبات الفئون عند الرومان أحياناً باسم كاميناي ( Camenae ) .

في خلال القرن الخامس والقرون التالية بمهمة توجيه سياسة « الاتحاد الفيدرالي البويرَّتي ».

وفضلا عن ذلك فإن بويوتيا كاتحاد فيدرالى تحت زعامة طيبة كانت خليقة بأن تصبح القوة الموجهة في بلاد اليونان بوجه عام . ذلك أن أراضيها كانت على قدر من الخصوبة يتيح لها أن تستوعب عدداً ضخماً من السكان. وكان فلاحوها، وهم عصب المجتمع البويوتي، من خيرة الجنود الإغريق . وقد تمتمت بميزة أخرى ألا وهي موقعها المتوسط بين دول المدن اليونانية . غير أن طيبة وجدت لها خصما في مدينة أورخومينوس ( Orchomenus ) وهي المدينة الرئيسية في وادي نهر كيفيسوس الذي يقع في شهال بحيرة كوبائيس. ومع أن أورخومينوس لم تستطع أن تزحزح غريمتها عن مركز الزعامة ، إلا أنها استخدمت كنقطة بحمع للاتجاهات الانفصالية التي نشأت بين المدن الصغيرة ، وبذلك حالت دون اندماج بويوتيا كلها في دولة واحدة أو اتحاد متين . ولهذا كانت الزعامة التي أحرزتها بويوتيا قبيل منتصف القرن الرابع دوراً عابراً في تاريخها ارتكز أساساً وجورية رجل واحد وهو قائدها الفهنة إيامينونداس Epaminondas

ومن ينظر إلى الخريطة يجد أن بويوتيا تطل على ثلاثة بحار ( خليج كورنثة وخليجي بحر يوبويا ) . وقد يستخلص من ذلكأنه قد توافرت لها فرص عظيمة لتنمية تجارتها وترويجها في اتجاه إيطاليا والدردنيل والشرق الأدنى . غير أن ميناءها الوحيد وهو ميناء أوليس ( Aulis ) كان عسر المدخل ولا يصلح مثل خليج أكنيوم ، إلا لتجمع أسطول كأسطول الأمراء الأخيين الذين ورد في الإلياذة أنهم أبحروا منه إلى طروادة تحت قيادة أجاءنون . وأما الساحل الفربي فكان معزولاً عن « الظهير » أي المنطقة الخلفية بسلسلة تكاد تكون متصلة

من الأراضي الجبلية الوعرة. ولهذا كان إشراف بويوتيا على عدة بحار، ميزلم صورية أكثر منها حقيقية. وقد شارك أهل بويوتيا بوجه عام مواطنهم هيسيود في عزوفه عن البحر ، كا أن المحاولة التي قام بها إبامينونداس لكي يفرض سيطرة بلاده على البحر الإيجى أخفقت عقب الحملة الأولى.

لكن إذا كانت بويوتيا قد أخفقت في فرض زعامتها على بقية بلاد اليونان ، فإنها قامت بدور متصل في التاريخ البوناني ولم يكن في وسعها أن تقف مثل شماليا بمعزل عن بجرى أحداثه . ذلك أن موقعها المتوسط جعل منها بمرا للجيوش كها أن سلاسل الجبال المحيطة بها لم تكن شاهقة أو متصلة حتى تعوق اتصالها بالخارج. وقد نجم عن ذلك أن تعرضت للغزوات المتكررة من الشهال والجنوب حتى أنها سميت « بمسرح القتال » . وحسب القارىء أن يعرف أن خيرونيا ( Chaeronea ) وكورونيا ( Coronea ) وأوينوفيتا (Oenophyta ) وديليوم ( Delium ) وليوكترا ( Leuctra ) ، وهي مواقع حربية شهيرة في التاريخ الدوناني ، كانت كلها تقع في بويوتيا . غير أن بويوتيا تعرضت أيضاً لتيار المضارة اليونانية ، وأسهمت بدور في تلك الحضارة على الرغم من سخرية الأثينيين من بلادة أهلها وبطء فهمهم .

وأما يوبويا ( Euboea ) فكانت في الأصل أرضاً متصلة ببلاد اليونان ثم انفصلت عنها وأصبحت جزيرة. ولا يزيد عرض القنال الذي يفصلها عن الساحل الشرقي لبلاد اليونان في أضيق نقطة على ٣٠٠ قدم ، وقد أقيمت عندها قنطرة ربطت بين بويوتيا ويوبويا في آخر القرن الخامس . كما أن سلسلة جبال يوبويا هي فيما يبدو إمتداد لسلسلة الجبال الرئيسية في تساليا ووسط بلاد اليونان . وقد عرفت أضيق نقطة في قنال يوبويا باسم مضيق يوريبوس الذي سبق أن تحدثنا عن تياره القوي السريع ، وقلنا إنه لم يكن يثبت على حال حق أنه أثار دهشة

القدماء (١). وتقع أخصب مناطق الجزيرة في الشمال وفي سهل ليلانتوس (Lelantus) الذي يطل على مضيق يوريبوس وكانت سفوح جبالها ولا تزال غنية بالغابات. وقد وجدت يوبويا مجالاً لتصريف منتجاتها في أسواق أثينا التي كانت تعتمد في بعض الأحيان اعتاداً كبيراً على ماشية هذه الجزيرة وحبوبها وأخشابها. ويحدثنا المؤرخ توكيديديس عن الأهمية البالغة ليوبويا بالنسبة لأثينا في نهاية الحرب البلوبونيزية (٤٣١ - ٤٠٤). وتتألف ثروة الجزيرة المعدنية من النحاس والحديد اللذين كانا يستخرجان من مماجم قريبة من خالكيس وهو اسم يتضمن معنى النحاس ) وإليهما يرجع الفضل في رخاء تلك المدينة منذ وقت مبكر . وقد لقي أيضا الرخام الأبيب ض والأخضر الذي كان يستخرج من مدينة كاريستوس ( Carystus ) وهي في جنوب الجزيرة ، رواجاً كبيراً في مدينة كاريستوس ( Carystus ) ، وهي في جنوب الجزيرة ، رواجاً كبيراً في الأسواق الرومانية .

غير أن أهمية يوبويا ترجع على الأخص إلى موقعها الممتاز الذي يتحكم في مداخل خليج بجساي والطرق المعتدة بين شهال البحر الإيجي والخليج الكورنشي. ففي الطرف اشهالي من الجزيرة كانت مدينة هستيايا ( Ficstiaca ) تقوم بدور الحطة على الطريق التجاري بين قنال يوبويا وتساليا ومقدونيا ، الأمرالذي جعل أثينا تطمع في الاستيلاء عليها. ولكن تاريخ يوبويا كان يدور حول مدينتي خالكيس (Chalcis ) وإريتريا ( Ereiria ) اللتين اقتستا حاصلات سهل ليلانتوس والسيطرة على مضيق يوريبوس . وقد قامت هاتان المدينتان في الفترة الأولى للتوسع اليوناني عبر البحار بدور هام في نقل المهاجرين وتأسيس المستعمرات ٢٠١ . وكان من الممكن أن يقوما بدور سيامي هام في تاريخ بلاد

<sup>(</sup>١) راجع ما تقدم في ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) نشطت المدينتان في تأسيس مستعمرات وعل الأخص في شبه جزيرة خالكيديكي خلال القرنين السابع والسادس . وكانت من بينها أولينثوس ومندي وميثوني .

اليونان . غير أنها انهارتا بعد ذلك انهياراً سريعاً . ولعل ذلك يرجع إلى تحول المنافسة بينها إلى عداوة مستحكمة ونزاع مسلح ، كا يرجع أيضاً إلى عرقلة تجارتها على أيدي دول مدن الخليج الساروني القوية مثل آجينا وكورنثه وأثينا. ومع هذا فقد اكتسبت خالكيس وإريتريا أهمية جديدة في العصر الهللينسي كمراكز متوسطة أمن بها ملوك مقدونيا مواصلاتهم البحرية مع كورنثة التي استخدموها هي وخالكيس وديميترياس كنقط ارتكاز أو «أغلال » للتحكم في بلاد المونان .

## أتبكا:

وأما أتيكا (Attica ) - حيث تقع أثيمًا - فهي شبه الجزيرة المثلثة الشكل التي تبرز من جنوب بويوتيا في داخل البحر . ويفصلها عن بويوتيا جبلان ها كيثايرون ( Cithaeron ) وبارنيس ( Parnes ) اللذان يكونان مع بنتليكوس ( Pentelicus ) في الشرق سلسلة تكاد تكون متصلة من الخليج الكورنثي حتى البحر الإيمي . وإلى الجنوب من الجبل الأخير يقع جبل هيميتوس ( Hymèrtus ) وهذه الجبال في مجموعهاغير شاهقة إذ أن أعلاها لا يزيدارتفاعه عن ٤٧٠٠ قدم . وعبر هذه الجبال توجد عدة مرات أهمها ممر فيلي ( Phyle ) الذي يسير عبر جبل بارنيس في الوسط واحتله ثراسيبولوس ( Thrasybulus ) قبل مهاجمة حكومة الطفاة » الثلاثين » في أثينا عام ٤٠٤ ؟ وممر بلاتيا قبل مهاجمة حكومة الطفاة » الثلاثين » في أثينا عام ٤٠٤ ؟ وممر بلاتيا ( كيثايرون حتى سهل إليوسيس ؟ وأخيراً ممر ديكيليا ( Decelea ) في الشرق كالذي يسير من أروبوس ( Oropus ) المطلة على مجر يوبويا إلى أثينا عبر جبل الزيس وهو طريق الفزاة الإسبرطيين في الحرب البلوبونيزية . وتقسم الشعاب المنحدرة من هذه السلسلة الجبلية إلى الجنوب إقليم أتيكا إلى أربعة سهول :

ا - سهل إليوسيس ( Eleusis ) أو ثِريا ( Thria ) الذي يقع في الغرب على الساحل في مواجهة جزيرة سلاميس .

ب - سهل أثينا (أو كيفيسوس) الذي يفصله عن السهل الأول جبـــل أيجاليوس ( Aegaleus ) ويرويه نهران هما كيفيسوس وإليسوس ( Ilissus ) ويعتبر أكبر السهول الأربعة (١١).

ح - سهل ميسو َجيًّا ( Mesogaea ) - ومعناه الأراضي الوسطى المهزولة عن البحر - الذي يقع بين جبلي هيميتوس وبنتليكوس .

ح - سهل مراثون ( Marathon ) الساحلي الذي يقع في الشمال الشرقي
 بين بارنيس وبنتليكوس وبحر يوبويا ، وهو أصفر السهول الأربعة (١٠) .

وأما الشريط الساحلي الخصب الذي ينتهي في الجنوب عند رأس سونيوم ( Sunium ) فكان يحمل اسم بَرَ اليا ( Paralia ) . وكانت المنطقة التي تقع على الحدود الشمالية الشرقية بين أتيكا وبويوتيا ( شمالي جبل بنتليكوس) وتطل على بحر يوبويا وهي أروبوس ( Oropus ) تنتمي جغرافيا إلى بويوتيا ، غير أن أثينا حرصت دائماً على أن تضعها تحت سيطرتها الأنها كانت تقع على طريق مواصلاتها مع يوبويا و لهذا كانت أروبوس مثار نزاع مستمر بين الدولتين .

ولعل تضاريس أتيكا التي استعرضناها تفسر أصل الأحزاب الأثينية واتجاهاتها ؟ فحزب السهل ( Pediakoi ) كان قوامه سكان السهول ، وهم كبار ملاك الأراضي ، الذين انحصر هدفهم في الاحتفاظ بالسلطة الرئيسية في أيديهم ؟ وحزب الجبل ( Diakrioi ) ، الذي ضم من يسكنون في سفوح بنتليكوس وهيميتوس والمنطقة المتاخمة لحسما ، كان قوامه من الرعاة الفقراء الذين لم يكن

<sup>(</sup>١) تبلغ مساحتـــه نحو ١٣٠ كم مرىماً.

<sup>(</sup>٢) لا تزيد مساحته عن ه ١ كم مربما .

لديهم ما يخسرونه ، فانصب همهم على تغيير الأوضاع السياسية لتحسين أحوالهم ؟ وأما حزب الساحل ( Paralioi ) ، فكان أنصاره من سكان البلاد المتاخمة للبحر ، الذين يمثلون المصالح التجارية ، وكانوانظراً لاعتدالهم في الرأي ، يحفظون التوازن أو يقفون موقفاً وسطاً بين الحزبين الآخرين .

وتعتبر أتيكا من حيث المناخ أجف أقاليم بـــلاد اليونان . ومعدل المطر السنوي ضئيل لا يزيد عن ٤٠ سم ، والتربة فقيرة غير خصبة بوجه عام . (١) وإذا كانت مثل هذه الظروف ملائمة لزراعة الكروم والزيتون على نطاق واسع في السهول ، فهي لا تساعد على زراعة الحبوب ، وبخاصة القمح ، إلا على نطاق لا يكفي لسد حاجة السكان . والواقع أن يحصول الحبوب ، ومعظمه من الشمير (٣) ، أصبح مع مضى الزمن لا يكني سوى ثلث عدد السكان مع التجاوز في التقدير . ولهذا كله كانت مشكلة القمح ، وهو الغذاء الرئيسي عند اليونان ، من المشاكل الملحة التي كان على السلطات الأثينية أن تجد لها حلا .

وقد تأثرت سياسة أثينا كما تأثرت نظمها الدستورية وحياتها الاجتاعيسة بمشكلة عدم الاكتفاء الذاتي أو بالأحرى بمشكلة نقص القمح. وليس من المغالاة أن نقول إن هذه المشكلة هي التي كانت توجه السياسة الأثينية في كثير من الأحيان وجهة معينة. ولمساكانت منطقة البحر الأسود هي المصدر الرئيسي لهذه السلمة ، فقد تحتم على أثينا أن تولى وجهها شطر هذه الناحية ، وأن تعمل لا على تأمين خطوط مواصلاتها إليها فحسب، بل على مد نفوذها وبسط سيطرتها

<sup>(</sup>١) واجع ما تقدم في ص٣٣رما بعدها ، وقد استمان الإغريق قديمًا بالرى الصناعي فسكانت الزراعة وكذلك فلاحة البساتين تعتمدان عليه . وكانت المياه المستمدة من نهر كيفيسوس بالقرب من أثينا تستخدم صيفًا لري مزاوع الزيتون المتاخمة .

<sup>(</sup> ٧ ) كان ما ينتج من الشمير تسعة أعشار المحصول ، بينا لا يشكل القمع إلا العشر .

على مدن الدردنيل والبسفور ، مثل سيجيوم وسيستوس ( Sèstos ) وبيزنطة. وقد أدرك أعداؤها نقطة الضعف هذه فعملوا على استغلالها لمصلحتهم . ونجد الإسبرطيين مثلًا يوجهون همهم في مستهل الحرب البلوبونيزية إلى تخريب حقول أتيكا وإتلاف محصولها سواء من القمح أو الكرم بغية تجويع الأثينيين وإرباك حكومتهم . وفي نهاية هذه الحرب استولت اسبرطة على آيجـــوس بوتاموي ( Aigospotamoi ) ، وهي بلدة تطل على الدردنيل ، في عام ه ، ٤ ، وبعدئذ على بيزنطة التي تطل على البسفور في عام ٤٠٤ قاطمة بذلك شريانا حموياً بالنسبة للأثينيين . وما فعلته اسبرطة فعل مثلة فيلبب الثاني ملك مقدونما : فقد بدأ نضالهضدأثينا بمحاولةالقضاءعلىنفوذها في سواحل بحر إيجة الشمالية الق درجت قوافل السفن التجارية على السير بمحاذاتها . ولهذا وضع يده على معظم مدنخالكيديكيالهامةمثل مثوني ( Methône )وأولينثوس( Olynthus)٬۱۱۶ وكذلك على أمفيبوليس ( Amphipolis ) (٢) ، وهي مدينة هامة على ساحل طراقيا كانت أثينا قد استعمرتهـــا في القرن الخامس ؛ كما وضع يده على بعض الجزر التي تعترض مدخل الدردنيل ، مثل ليمنوس ( Lemnos ) وإمبررس ( Imbros ) . وقد ذكرنا كيف كان يهاجم هذه الأنحاء مستغلا فترة هبوب الرياح التجارية التي كانت تحول دون وصول سفن أثينا إلى حلفائها في الوقت المناسب (٣٠). وقد جاهد ديموستنيس جهاداً لإقناع بني وطنه من الأثينيين بسياسة الحرب والاستعداد لها وإنفاق كل فائض المسيزانية في دعم الجيش والأسطول

<sup>(</sup>١) دمر فيليب المقدوني هذه المدينة القوية التي كانت تتزعم الحلف أو الأتحـاد الكونفدوالى الخالكيديكي في عام ١٠٤٨ مراجم أيضًا ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٧) استرلى فيليب عل هذه المدينة عام ٧٥٧ فسيطر بذلك على مناجم النهب في جبل بنجايوس على الحدود المقدونية الطراقية .

<sup>(</sup>٣) راحع ص ٢٧.

لمواجهة خطر فيليب في هذه المنطقة بدلاً من إنفاقه في إعانة فقراء المواطنين المشاهدة الروايات المسرحية . ويتبين الاهتام بتوفير القمح اللازم من سياسة أثينا إزاء حكام منطقة القرم (١) الذين كانت تكرمهم كل التكريم أو تمنحهم أحياناً

(١) القرم (Crimea) هو الأسم الحديث . لكن المنطقة كانت تسمى قديماً ( في العصر اليواني .. الروماني ) تاوريس أرخرسونيسوس تارريكا ( Chersonesus Taurica ) أي شبه جزيرة التأوريين ( Tauri ) وهم سكانها الأصليون ، تمييزاً لها عن شبه الجزيرة الطراقية ( Chersonesus Thracica ) الواقعة في الطرف الجنوبي الفربي من البحر الأسود حيث تقع بيزنطة ،

وكانت الأولي (القرم الحديثة ) تمرف أيضاً باسم « مملكة البوسفور » (Bosphorus) التي كانت مدينة بنتيكابايوم (Panticapaeum) ، الواقعة على طرفها الغربي ، هي مركزها الرئيسي المسيطر . وقد عرفت المملكة بهذا الإسم نسبة إلى البسفور الكيري (Cimmerius ) الرحل (ونسميه فين الرئيسي المسيطر .) الذي تسمي كذلك نسبة إلى قبائل الكيريين (Cimmerii ) الرحل (ونسميه فين الآن بمضايق قرطِش ) تميزاً له عن البسفور الطراقي في الجنوب (Bosphorus Thracicus ) الذي نسميه الآن مضيق غالبولي (Gallipoli ) ويقع بين بحر مرمرة ( بروبونطيس قديماً ) المدخل البحر الأسود (وعل جانبه الفربي أو الأوربي تقع بيرنطة وهي القسطنطينية واستامبول فيا بعد ، وعل جانبه الشرقي أو الآسيوي تقع خلقدونية ) .

وقد أسس الإغريق وعلى الآخص إغريق مدينة ميليتوس الأيونيسة عدداً من المستممرات في تلك المنطقة من ينجنوب روسيا ، وهي منطقة غنية بالقمح ، وكان من بينهسا مدينة بتتيكابايوم السالفة الذكر والتي أسست حوالي عام ، • • أثناء فترة النشاط الاستماري الإغريقي ( • • • • • ه ) . ولم يكن هناك مناص من أن يلشأ في تلك المنطقة مجتمع خليط من السكان الأصليين والإغريق المستممرين أو على الأقل متأثر باللفة والثقافة اليونانيسة . وقد أزدهرت بنتيكابايوم أو « مملكة البسفور » كا كانت تسمى ، وأثرت ثراء واسعاً منذ القرن الخامس ( ق.م ) ، وذلك بفضل صيد الآسماك في المضيق الكيري ( قرطش الحالي ) ، والتجارة على نهر تنائيس Tanais ( حاليا نهر الدون) ، وتصدير القمح إلى العالم الإغريقي ( كاثينا): وقد أجريت حفائر بالمنطقة ، وأثارت مقابر أمراء « مملكة البسفور » الحفورة في الصخر ، والحافلة بالحلى الفاخرة والأدوات —

حقوق المواطنة الأثينية اعترافاً بفضلهم في مساعدتها على التخلص من أزمة غوينية أو إعفاء سفنها من الرسوم الجمركية. ونامس هذا الاهتمام بالمشكلة في

الذهبية والأسلحة الخ ، دهشة الأثريين . وفي أواخر القرن الثاني ق.م اتخذمثراداتيس الأكبر،
 ملك بنطوس الإيراني ، المثقف بالثقافة اليونانية ، أتخذ من بنتيكابايوم عاصمة لممتلكاته في شمــــال البحر الأسود .

ولم يبق الكيريون على حالهم في جنوب روسيا، بل طردهم فيا بعد (مند أواخر القرنالسابع) الإسكيشيون (Scythi)، وهم أيضاً في الأصل قبائل رحل اشتهرت بتربيسة أعداد غفيرة من الجياد ، وبالتنقل في عربات مغطاة ، والمهارة في ركوب الخيل ، وإجادة رمى السهام، والبراعة في د المراوغة بم عند القتال بحيث يتعذر على العدو تصيدهم . وكانوا يقطنون في الأصل بين جبال الكربات وفهر تنائيس (الدون)، ولكنهم بعد بحيثهم إلى المنطقة الجديدة استقروا واشتغلوا بالزراعة وعلى الأخص في القسم الفريي منها الذى اشتهر بتربته السوداء الخصبة وانتاج القمع ولو أنهم لم ينسوا قاماً عاداتهم البدائية البدوية حتى بعد أن و ثقت صلاتهم التجارية والاجتاعية بالمستعمرات اليونانية الكائنة عند مصب نهر بوريس شنيس (Borysthenes) (وهو نهر الدنيبر) وعلى المنظر تلك المقابر الضخمة التي في شكل الآكام ( kurgan ) وتضم وفات ملوكهم و زعمائهم ورفات أتباعهم وجيادهم (التي كانت تدفن معهم)، وهي أيضاً حافسة بالحلى الذهبية (المستورد وهي متأثرة بالحلى الزغريةي وكان الإسكيثيون كأسلافهم يصدرون القمع المستعمرات اليونانية، وهي متأثرة بالحن الإفرائي الفخارية ذات الزخارف البديمة ، والمصنوعات المندنة .

لكن لم يليث الإسكيثيون بدورهم أن تعرضوا لإغارات قبائل رحل أخرى تمت إليهم بسلة وتعرف باسم السرماتيين ( Sarmatae ) الذين أخذوا منذ منتصف القرن الثالث ق.م. يتسللون من شرق نهر الدون وعبر الكربات إلى هذه المنطقة ، وكان زحفهم نحو الغرب بطيئا استغرق ثلاثة قرون اتتهت بطرد الإسكيثيين واحتلال السرماتيين للمنطقة بين مصب إستر Ister ( وهو نهر الدافوب) وسهله الأوسط، وكانوا يتكلمون كالإسكيثيين لغة هندية \_ أوربية، ولا تعنينا هنا قصة علاقتهم بالإمبراطورية الرومانية ، لكن حسبنا أن نقول إن السرماتيين قد تعرضوا منذ القرن الرابع الميلادي الغزوات الجرمان والقوط ، وأن الإمبراطور قسطنطين أبقى كثيرين منهم في أواضيهم الكن الآخرين اماذج فريق منهم بالجرمان ، ونزح فريق آخر أو أجلى عن مواقعه فرحل إلى القوقاز.

التشريعات الأثينية الخاصة بتنظيم تجارة القمح ، ومراقبة أسواقه ، وتحديد أسعاره ، وحظر تصديره ، والضرب على أيدي الانتهازيين الذين يبتغون احتكار تجارته ، وأخيراً في الحرص على عدم تسلل أسماء جديدة إلى قائمة المواطنين الختلص حتى لا يزيد عدد المنتفعين بهبات القمح .

ولم تمتصر ثروة أتيكا على المنتجات الزراعية كالزيتون والكروم والقمح والشمير. فقد كان لديها أيضاً ثروة معدنية وحجرية تتمثل في الفضة والحجر الجيري والرخام والصلصال ، وأما الفضة فكانت تستخرج من مناجم لاوريوم ( Laurium ) في الطرف الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة . وقد استغل الطاغية بيسستراتوس هذه الثروة لتدعيم مركزه بين الجاهير ، كمااستغل الزعيم غيستوكليس ( Themistocles ) مناجم الفضة التي اكتشفت على أيامه في تقوية الأسطول الأثيني بمائتي سفينة جديدة ، كان لها الفضل الأول في التغلب على الفرس في معركة سلاميس عام ١٨٠٠ (١٠) وإحراز أثينا مركز الزعامة في وحلف ديلوس اللبحري (٢٨٩ ـ ٤٠٤) فضلاً عن الأثر البعيد المسدى ، ألا وهو اشتداد ساعد المسحري (وكانت جبال أتيكا غنية بالأحجار الجيرية المتنسوعة الألوان . وقد استخدم المهاريون الأثينيون هذه الأحجار في تشييد تلك المعابد الفخمة وقد استخدم المهاريون الأثينيون هذه الأحجار في تشييد تلك المعابد الفخمة

<sup>(</sup>١) سلاميس جزيرة في خليج إليوسيس قرب ساحل أثيكا . وإلى ثبستوكليس ( ١٠ ٤ - ١٠ ٤) يرجع الفضل الأول في دع الأسطول الأثيني وقيادته إلى النصر على الأسطول الفارسي في مياه سلاميس يوم ٢٠ سبتمبر عام ١٨٠ ق.م. وهذه المعركة كانت بالفة الأهمية بعيدة الأثر بالنسبة لتاريخ المضارة الفربية لأنه لولا انتصار الإغريق فيها لتغير مجرى التاريخ الأوربي ٠

كالبارثنون ( Propylaca ) والنوادي الثقافية الرياضية ( gymnasium ) والبوابات البديمة ( propylaca ) والنوادي الثقافية الرياضية ( gymnasium ) والأروقة ( stoa ) وغيرهما من قاعات الموسيقى ( odeium ) أو المباني الرسمية في السوق العامة ( agora ) السق الزدانت بها أثينا على أيام بريكليس ( ٤٦١ – ٤٢٩ ) وجعلتها تختال تيها على غيرها من المدن . وحبت الطبيعة أتيكا بأنواع بديعة من الرخام كان معظمها يستخرج من محاجر جبلي بنتليكوس وهيميتوس . ومن هذا الرخام نحت عبقرية اليوناني تماثيل تفيض بالرقة وتكاد تنطق بالحيأة . وحبتها الطبيعة أيضاً بتربة غنية بالصلصال \_ وبخاصة في سهل أثينا (كيفيسوس) \_ الذي استخدم في صناعة الأواني الخزفية ذات الزخارف البديمة والرسوم التي تمسل بعض الأساطير المشهورة . وقد أعانتنا بعض هذه الأواني الفخاربة التي كانت تعبأ بالزيت وتصدر إلى يختلف أنحاء العالم الطليني ، على تأريخ بعض الأحداث ، ومعرفة مدى العلاقات التجارية بين أثينا وتلك الأنحاء ، هذا فضلاً عن قيمتها الغنية التي لا تقدر بثمن .

على أن أهم ميزة تمتعت بها أتيكا كانت الموقع الجغرافي الذي حملها على الاتجاه إلى البحر ، أي إلى التجارة والاستعبار والسياسة . فأتيكا تكاد تكون معرولة بالحواجز الجبلية عن وسط بلاد اليونان والبلوبونيز . ولهذا لم تحاول أثينا جدياً أن تتوسع برا في أي من الاتجاهين . صحيح أن الاتصال بينها وبين بويوتيا لم

<sup>(</sup>١) على هضية أثينا المسهاة (بالأكروبوليس) وقدسمى بالبارثنون نسبة إلى بارثنوس (Parthenos) أي العذراء ، وهو لقب أثينة ( Athenê ) ، ربة مدينة أثينا، وراهيتها، والزائدة عن حياضها ، وضع تصميمه المهندسان إكتيتوس وكالليكر اتيس تحت إشراف المشال الشهير فيدياس واستفرق بناؤه عدة سنوات (٤٤٧ – ٤٣٨) ، ولم يتم نحت الصور إلا في عام ٣٧ ،

يكن متعذراً بفضل المرات التي سبقت الإشارة إليها . غير أن أثينا لم تحرص إلا على تأمين أروبوس التي كانت – كما قدمنا – تتبع إقليم بويوتيا . ولكنها كانت نقطة حيوية لوقوعها عند نهاية الطريق الذي يصل بين أثيناويوبويا وتنتقل عبره المنتجات الزراعية الضرورية من تلك الجزيرة إلى أتيكا . وأما في الغرب فإن سلسلة كيراتا ( Cerata ) التي تمتد بين الخليج الكورنثي والخليج الساروني كانت تفصل سهل إليوسيس عن سهل مجاريس حيث تقم مدينة محارا (Megara) الــق كانت في الأصل أيونية ، ولكنها وقعت منذوقت مبكر في يد الدوريين . ولم يكن هناك مبرر كاف للإحتكاك بينها وبين أثينا في هذه المنطقة ، وإنما نشأ النز اعبينهما حولجزيرة سلاميس(Salamis)التي تقع على مقربة من سواحلهما. وأمل ما زاد من حدةهذا النزاع فيما بعد هو انضامها إلى حلفالبلوبونيز وطمع جارتها القوية كورنثة في الاستيلاء عليها في آخر الأمر . وكان يفصل بين سهل مجاريس تتحكم في بمراتها ويلي ذلك مباشرة البرزخ الكورنثي نفسه أو عنق الزجاجة الذي كانت مدينة كورنثة القوية تسيطر عليه سيطرة تامة . لهذا كله انفصلت أتيكا عن البلوبونيز انفصالاً شبه تام ، وانقسم التاريخ اليوناني بالتالي بين قوتين أثينًا في الشمال ، واسبرطة في الجنوب . وإذا كانت أثينًا قد أثرت تأثيرًا قويًا في بلاد اليونان ، فإن هذا التأثير كان ثقافيًا في جوهره ، وأما خطوط توسعها الأقتصادي والسياسي فقد اتجهت ألى البحر وعبر البحر .

وقد حبت الطبيعة أتيكابسواحل متعرجة كثيرة الخلجان تصلح لقيام المرافى، وفضلاً عن ذلك فإن جبال أتيكا لا تقيم حول سواحله سداً منيعاً ، بل هي متفرقة بحيث تترك ثغرات تكفي لتسهيل اتصال المرافى، بالظهير . فعلى الساحل الشرقي يقع خليج مراثون الذي تحميه من الرياح الشالية الشرقية في الصيف بعض الحواجز الصخرية الناتئة من طرفه الشالي . وعلى الساحل المقابل يقع

خليج فاليرون ( Phaleron ) الذي يحميه عند طرفيه لسانان هما مونيخيا يحليج فاليرون ( Munichia – Munychia ). وقد ظل هذا الخليج يكفي حاجة أثينا حتى اتضحت لها المزايا الفريدة التي تتوافر في الأحواض العميقة عند لسان مونيخيا. ولهذا اتخذت منذ القرن الخامس من هذه الأحواض الدائرية ترسانة لترابط فيها وحدات أسطولها . وكان ميناء بيرايوس Piraeus ( بيريه) الذي يتاخم لسان مونيخيا ، يتميز بانحصاره بين هذا اللسان وثنية من الساحل الاتيكي تمتد بلسان آخر في البجر كأنه جسر طبيعي ، بما يجعل منه حوضاً مغلقاً تقريباً ، وقد عمل ثميستوكليس على تحصين منطقة المواني وتأمين الاتصال بينها وبين أثينا فبنى و الأسوار الطويلة ، المشهورة التي تمستد من بيريه إلى اثينا ومن أثينا إلى فاليرون . ومنذ ذلك الحين أصبحت مونيخيا قاعدة الأسطول الذي أحرزت به أثينا السيادة على البحر الإيجي ، كما أصبح ميناء بيريه أهم مركز تجاري في الجانب الشرقي من البحر الإيجي ، كما أصبح ميناء بيريه أهم مركز تجاري في الجانب الشرقي من البحر المتوسط .

ومع أن أتيكا لم تتمتع كا تمتمت كورنثة ، بميزة الإشراف على بحرين أحدهما في الغرب والآخر في الشرق ، إلا أنها تميزت بموقع جغرافي وظروف طبيعية أهشلتها لإحراز السيادة أو الزعامة في البحر . ولم يكن في وسع جزز بحر إيجه أن تنافسها في هذا المركز نظراً لضيق أراضيها وقلة مواردها وانقسامها على نفسها وتفشي القرصنة بينها ووقوعها في طريق الغزاة ، وهي عوامل لا تساعد على إحراز الزعامة . ولاكان في وسع أيونيا ، التي تلقت أولى مؤثرات حضارة الشرق القديم ثم حملت المكم - على ما يبدو سفي موكب الحضارة اليونانية ، وانبثق فيها فبجر الأدب اليوناني والفلسفة اليونانية ، وبزت سواها في تأسيس المستعمرات ، لم يكن في وسعها أن ترقى إلى مرتبة الزعامة في العالم في تأسيس المستعمرات ، لم يكن في وسعها أن ترقى إلى مرتبة الزعامة في العالم المليني . ولا جدال في أن مدن الساحل الأيوني تمتعت بميزات إقتصادية كبيرة ، لأنها سكا قدمنا – تقم عند مصبات الأنهار الآقية من هضبة آسيا الصغرى ،

أي بالقرب من أراض خصبة التربة ، وتقع كذلك عند نهاية طريق القوافي الذي كان يجري مع وديان هذه الأنهار ، بما جعلها تتحكم في تجارة الشرق . غير أن هذه الميزة الأخيرة كانت عيبافي الوقت عينه . ذلك أن وديان هذه الأنهار كانت بمثابية المسألك التي اعتادت أن تسلكها الجيوش الزاحفة من آسيا . وهكذا تعرضت هذه المدن دائماً لخطر الغزو من الشرق ، وقد وقمت فعلا تحت سيطرة ليديا (Lydia) . فإذا أضفنا إلى ذلك صعوبة الاتصال البري بين هذه المدن ، وانقسامها إلى أيولية وأيونية و دورية ، وعجزها عن القيام بعمل مشترك في وجه الخطر الأجنبي ، أدر كنا لماذا سقطت في آخر القرن السادس فريسة في يد الفرس ، الذين قضوا على كل أمل لها في زعامة العالم الهلايني . ولم يبق إذا إلا أن تنبع الزعامة من بلاد اليونان الأصلية . وقد كان من الجائز أن تؤول هذه الزعامة إلى دول قوية مثل اسبرطة أو كوريثة أو آيجينا ، غير أن مقومات الزعامة الحقيقية لم تتوافر في أي منها مثلها توافرت في أتيكا .

وميزة أخرى تمتعت بها أتيكا وهي أن عاصمتها أثينا ( Athênae ) نشأت في مكان لا يفوقه مكان آخر في ميزاته (۱) ، فهذه المدينة تقع داخل أوسع منطقة صالحة للزراعة وتلتقي عندها عدة طرق للمواصلات . صحيح أن جبل أيجاليوس ، وهو شعبة ناتئة من جبل كيثايرون ، يعزلها عن سهل إليوسيس ( يريا ). لكن فيا عدا ذلك توجد ثغرة بين هيمتيوس وبنتليكرس تيسر لها الاتصال بسهول ميسوجيا ( الأراضي الوسطى ) و مرا أون ولاوريوم

<sup>(</sup>١) اسم أثينا هو في اليونانيسة أثيناي ( Athênai ) وأثينساي هو أسم الربة أثينسة ( ١) اسم أثينا هو في اليونانيسة أثينسا ( Athênê ) في حالة الجمع أو حالة ظرف المكان إن يقال إذ صخرة الأكروبول نفسها كانت أصلا تسمى أثينة ( Athênê ) ومن الواضح أنه اسم قديم سابق عل مجيء الإغريق إلى البلقان لأن نهايته تشير إلى أنه أسم غير هندي \_ أو، بي ( راجع ما تقدم في إس ٨٦ ) .

حيث توجد مناجم الفضة . كما أن قرب أثينا من مينائي فاليرون وبيريسه (
كان كفيلا بترجيح كفتها على أي بلدة أخرى في أتيكا بمجرد أن يتجه سكانها
إلى البحر والتجارة . ولذلك استطاعت أثينا في مرحلة مبكرة من تاريخها
أن تفرض نفسها كمقر لحكومة مركزية تهيمن على كل الإقليم . وقد أعانها على
ذلك أن موارد أتيكا لم تبددها الخصومات بين عدة مراكز قوية مثلما حدث في
بويوتيا بين طيبة وأورخومينوس . وهكذا توافرت لأثينا خماصمة لإقليم
متحد ، من القوى البشرية والثروة الاقتصادية ما لم يتوافر لأي مدينة أخرى
في بلاد اليونان .

وينبغي قبل أن نختم الكلام عن أقاليم بلاد اليونان الوسطى أن نقول كلمة عن أيجيبنا (¡Acgina) ، وهي جزيرة 'دورية تقع في الخليج الساروني على بعد حوالي ميلا من ساحل أتيكا الجنوبي ، ولكنها كالت بالنسبة لميناء بيريه «كالقذى في العين » . لقد كانت آيجينا هي أقوى منافس لأثينا في الفترة الأولى من توسعها عبر البحر . ففي هذه الجزيرة الصخرية نشأت مدينة دولة سكت أول عملة يونانية في القرن السابع ، ونافست ساموس وميليتوس' ، وكان لها دون سائر مدن شبه الجزيرة اليونانية جالية في نقراطيس التي أسسها في مصر إغريتي من آسيا الصغرى في أوخر القرن السابع . وأستطاع أسطولها أن يوقف أثينا عند حدها ،حتى اكتشفت الأخيرة مناجم جديدة للفضة في لاوريوم أمدتها بالثروة التي دعمت بها أسطولها ورجحت كفتها . وقد وقفت آيجينا إلى جانب بني جلدتها في الحروب الفارسية وقاسمت أثينا شرف الانتصار في معارك أرقيسيوم وسلاميس وبلاتيًا . واستغلت ميزة موقعها الجغرافي في وسط الخليسج الساروني حتى جياء وقت لم تفقها فيه أي دويلة أخرى في حمولة الخليسج الساروني حتى جياء وقت لم تفقها فيه أي دويلة أخرى في حمولة النجارية . غير أن التفوق التجاري عبر البحر لم يكن ليعوض على مر الزمن النقص الشديد في الموارد الطبيعية المجزيرة أو ليصمد أمسام ثروة الزمن النقص الشديد في الموارد الطبيعية المجزيرة أو ليصمد أمسام ثروة

أتيكا المادية وكأرة سكانها العددية . ولم تلبث أثينا أن هزمتها في موقعة بحرية فاصلة في عام ٥٥٩ و دبجتها في «حلف ديلوس» في العام التالي . وعندما نشبت « الحرب البلوبونيزية » عام ٣٣١ المحازت أيجينا إلى جانب اسبرطة ، بما حمل أثينا على طرد السكان من جزيرتهم وإحلال مستعمرين من الأثينيين مكانهم .

## الجنوب:

وكان الجنوبيمرف قديماً بإسمالبلوبونيسوس (Peloponnesus) ــ ومعناها جزيرة بيلوبس ــ ويعرف الآن باسم شبه جزيرة المورة (۱) . وهذا القسم منعزل عن بلاد اليونان الوسطى والشمالية ولا يزيد عرض البرزخ الذي يغصل بينهما وهو برزخ كورنثة ، في أضيق نقطة على أربعة أميال . وفضلا عن ذلكفإن هذا البرزخ تقطعـــه سلاسل جبال كيراة وجير انيا التي لا تترك متسما لإنشاء أي طريق ملائم للمواصلات على الساحلين . ومع أن البلوبونيز تقع على مقربة من طريق التجسارة الرئيسي بسين الشرق والغرب في البحر المتوسط ، إلا أنها لم تكن في العصور القديمة عطة هامة السفن التجارية . فالساحل البلوبونيزي فقير في المواني سواء في شرقه أو في غربه ، وأمـــا الجنوبي الذي ينتهي برأسى ماليا (Malca) وتيناروم (Tacnarum) فهو جبلي وعر . وتفصل برأسى ماليا الواحد عن الآخر سلاسل جبلية شاهقة ، فضلا عن مرتفعات أركاديا غير المنتظمة . فإذا كانت البلوبونيز على الرغم من الحواجز الجبلية قد اندمجت أحانا فعا يشبه الحلف أو الاتحــاد السياسي فإن ذلك قد يعزى إلى انعزالها

<sup>(</sup>١) بياربس( Pelops ) هو أمم شخصية شبه أسطورية عند الإغريق. دهو أبو «أتريوس» وجد «أج. ممنون» ، القائد المام في الحملة الطروادية .

ــ ١٦١ - ﴿ التاريخ اليوناني (١١)

وصفر مساحتها ، فضلاً عن أن العوامل الجفرافية قد تتلاشى أحياناً أمـــام العوامل السياسية والعسكرية .

وقد يبدو لأول وهلة أن كورفثة ( Corinthus ) لا بد من أن تكون هي القوة الرئيسية المنظمة لمثل هذا الاتحاد نظراً لمــا تتمتع به من ميزات جغرافية تؤهلها لمركز الزعامة . ولم يكن أبرز هذه الميزات ذلك الشريط من الأراضي الخصبة الذي يمتد على ساحل الخلمج الكورنثي ، لأن ظهير كورنثة بوجه عامكان أضيق من أن يكفى لسد حاجة العاصمة ، ولا كانت تربته الغنية بالصلصال ميزة كبيرة لأن أثينا سرعان ما انتزعت منها معظم أسواق الأواني الخزفية . وإنما كانت ميزتها الرئيسية هي موقعها عند البرزخ ( Isthmus ) الذي أتاح لها أن تتحكم في مدخل البلوبونيز وأن تربط ، مثلما تربط السويس أو بناما ، بين بحرين . وقد حصن الكورنثيون هذا الموقع المنيع بطبيعته ببناء « سور طويل » متصل يمتد غرباً من مدينتهم إلى الخليج الكورنثي ، وسلسلة من القلاع تمتدشرقاً حق الخليــجالساروني.وقد تبينت قيمة البرزخ الاستراتيجية أكثر من مرة في الحروب التي دارت رحاها في بلاد اليونان ، إذ كان لسكان البلوبونيز بمثابة خط الدفاع الطبيعي حتى أنهم تمسكوا بالوقوف عنده ضد الفرس لولا إصرار أثينا علىملاقاة الغزاة في الشمال عند ثرموبىلاي حماية لوسط بلاد المونان. وقد أيلت كورنثة بلاء حسناً ضد الفرس في معارك سلاميس وبلاتيًا وميكالي ( ٤٨٠ ــ ٤٧٩ ) ، وكان البرزخ الكورنثي هو الذي سهل عبور جيش اسبرطة وحلفائها وغزوهم لأتيكا في الحرب البلوبونيزية ( ٤٣١ – ٤٠٤ ) ، وهي حرب نشبت بسبب التنافس التجاري الشديد بين كورنثة وأثينا ، ونزاعها المستمر حول كُـرُ كيرًا وبوتيديًا المستعمرتين الكورنثيتين والذي انقلب إلى كراهية بسبب والحملة الأثينية على صقلية» ( ١٥٥ – ١١٣ ) الضرب سيراكيوز ( سراقوصة ) وهي أهم مستعمرات كورنثة في تلك الجزيرة. وكان البرزخ نفسه هو ما عاق الإسبرطيين ، فيايمرف « بالحرب الكورنشية » (١) ، عن التدفق من البلوبونيز شمالاً لإعادة سيطونهم على بقية بلاد اليونان في أوائل القرن الرابع . وقد ظلت كورنثة منذ وقوعها في يد فيليب الثاني عام ٣٣٦ حق تحريرها على يد الرومان في عام ١٩٦ في قبضة ملوك مقدونيا الذين استخدموها هي وديميترياس وخالكيس « كأغلال » للتحكم في بلاد اليونان ، وكقاعدة عسكرية حالت دون تعاون أعدائهم في البلوبونيز مع أعدائهم في خارجها . وكانت كورنثة هي آخر معقل حاول أن يذوذ عن حياض بلاد اليونان ضد عدوان الرومان في عام ١٤٦ ، ولكن الرومان دمروها تدميرا .

وكان طفاة كورنثة في منتصف القرن السابع هم أول من فطنوا إلى المزايا التجارية لموقع البرزخ الكورنثي (٢). فمنذ ذلك الحين أصبحت كورنثة، بقلعتها المتاخمة لها ( Acrocorinthus ) مدينة فريدة ذات مينائين أحدهما عنسد ليخايوم ( Lechaeum ) على الخليج الكورنثي والآخر عند كنخرياي ليخايوم ( Cenchreae ) على الخليج الساروني ، وعندهما كانت تتجمع التجارة المتجهة غربا أو شرقاً في البحار اليونانية . وكانت المدينة بالإضافة إلى ذلك تسيطر على ممر البرزخ الضيق الذي يقع دين الخليجين ويوفر الآن على السفن بعد حفره مشقة السفر مسافة لا تقسل عن ١٥٠ ميلا بين بيريه ( بيرايوس ) في الشرق وكورفو ( 'كر كريا ) في الغرب . صحيح أن جميع المشروعات المتكررة لشق قناة عبر البرزخ لم تخرج أبداً إلى حيز التنفيذ في العصر القديم ، غير أن كورنثة ابتكرت طريقة لسحب المراكب الصغيرة عبر البرزخ وإنزالها ثانية

<sup>(</sup>١) ه ٣٩ ـ ٣٨٦ : وفيها تحالفت كورنثة مع أثينا وأرجوس وبويوتيا ضد إسبرطة للقضاء على سبطرتها واستبدادها -

ر ۲۰ ) کان اشهر طفاة ( tyranni ) کورنثة عما کیبسیارس Cypselus ( ۲۰ ) درنثة عما کیبسیارس اشهر طفاة ( ۲۰۰ ) درنثة عما کیبسیارس استفاد ( ۲۰۰ ) دربته بریاندروس ار بریاندر Periander ) دربته بریاندروس ار بریاندر

إلى البحر حتى تُغني هذه الراكب عن الملاحـــة الطويلة الخطرة حول رأس مالما في الجنوب.

لقد كانت كورنثة ـ وهي مدينة 'دورية ـ بفضل وقوعها عند مفترق الطرق الرئيسية جديرة بأن تصبح عاصمة لبلد اليونان . ولعل وقوعها في مكان مركز متوسط بين أقاليم هذه البلاد كان يساعد على اضطلاعها بهذا الدور . لقد كانت دائمًا إلى جانب قيامها بدور الوسيط لتسوية المنازعات بين الدويلات الإغريقية هي المكان المختار لعقد المؤترات اليونانية الكبرى . ففيها التقى مندوبو دول المدن اليونانية في شبه مؤتمر عسكري للتداول في أمر مواجهة الفزو الفارسي . وكانت هي المقر الدائم للحلف الهليني ( الكورنثي ) الذي أنشأه فيليب والإسكندرالا كبر (٣٣٨ – ٣٣٨) . ومنها أيضا أعلن فلامينينوس القائد الروماني تحرير بلاد اليونان من ربقة الحكم المقدوني في عام ١٩٦ . غير أن المرة الوحيدة التي سنحت فيها لكورنثة فرصة الزعامة السياسية كانت على أيام طغاتها الأوائل ' وبخاصة على أيام الطاغية برياندر Periander ( ٥٨٥–٥٨٥) الذي وصف بأنه كان أقوى رجل في أوروبا . غير أن سطوة هذا الطاغية زالت بزوال حكمه . ولم تقم كورنثة من بعده بدور الزعامة 'بل انكمش دورها إلى دور الدولة التابعة التي تدور في فلك اسبرطة أو مقدونيا .

ولقد تأثرت سياستها بالحرص الشديد على مصالحها التجارية التي دفعتها إلى إيثار المحافظة على السلام بوجه عام ، وحفظ التوازن بين القوى اليونانية الآخرى ، وقد يكون من بين العوامل التي أدت إلى تخاذلها السياسي تعرض تجارتها مع الغرب والشرق لمنافسة مستعمرتها القوية 'كركيرا الواقعة في البحر الأيوني من ناحية ، ومنافسة آيجينا وأثينا الواقعتين عند مدخل البحر الإيجي من ناحية أخرى . غير أن هذه العقبة لم تكن كافية لحو جميع ميزات موقعها المركزي . ولعل صغر مساحة كورنثة بوجه عام وافتقارها إلى «ظهير» كاف لمدها بالقوى

البشرية ، كان عاملاً آخر . وفي رأي البعض أن السبب الرئيسي في هذا الدور المتواضع الذي قامت به كورنثة في التاريخ اليوناني هو افتقارها الشديد إلى الشخصيات البارزة بعد اندثار أسرة الطغاة فهي لم تنجب من بعد برياندر أي زعيم سياسي من طراز هلليني دولي . وإذا كان المعوامل الجغرافية أثر قوي في مجرى التاريخ ، فإن الشخصيات أحياناً أثراً أقوى .

وإلى الغرب من كورنثة وعلى بعد تسعة أميال منها تقع مدينة سيكيون (Sicyon) ، التي أسسها في الأصل جماعة من أرجوس وكانت دويلة مستقلة عن كورنثة . وليس من المستبعد أن رخاءها وقوتها ورقيها الفني تحت حسكم طغاتها القدامي كان مستمداً من تجارتها التي راجت لفترة معينة مع غرب بلاد اليونان وجنوب إيطاليا (١) . وقد احتلت سيكيون في العصور التالية مركزاً على جانب من الأهمية داخل و الحلف البلوبونيزي ، ولأنها كانت تقوم عند رأس طريقين عبر أركاديا يتيحان للإسبرطيين (حتى بدون رضاء كورنثة ) الاتصال بالبرزخ الكورنثي ، وأحدهما عر ببلدتي أورخومينوس (١) واستيمفالوس ، والآخر عر بمديني مانتينيا وفليوس ( Phlius ) ، وقد وقفت سيكيون بمزل عن أخياً التي يفصلها عنها جبل كياليني حتى ربطها زعيمها الكبير أراتوس

<sup>(</sup>١) كان أشهر «طفاتها» هم أفراد أسرة أورثاجوراس التي حكت المدينة حوالى قرن من الزمان ( ١٠٠ - ١٠٠ ) (Cleisthenes الزمان ( ١٠٠ - ١٠٠ ) وأعظمهم جميعاً هو كليستنيس Cleisthenes ( ١٠٠ - ١٠٠ ) الذي حرر بلده من سيطرة أرجوس. وقام بدور رئيسي في الحرب المقدسة الأولى (راجع ص ١٣٧ ، مامش ١) حيث دمر « كريسا يحوسيطر لفترة على الطريق المؤدية إلى دلفي. وذاع صيته في كل بلاد الإغريق . وتزوجت ابنته أجارسيتي ( Agariste ) من ميجاكليس ( Megacles ) الأثيني ، سليل أسرة الكهايون ( Alcmaeon ) الشهيرة ، التي ينتسب اليها «بريكليس» من ناحية الأم .

<sup>(</sup>٧) أورخومينوس بلدة في أ ركاديا شمال مانتينيا وهي غير المدينة التي تحمل نفس الإسم في إقليم بويوتيا ( راجع ما تقدم في ص ١٤٦)

( Aratus ) بعجلة العصبة أو «الحلف الآخي» في منتصف القرن الثالث (٢٥١ ــ ٢٥٢ ) .

وأما إقليم آخياً ( Achaca ) فهو يشغل قطاعاً محصوراً بين البحر وجبال شمال أركاديا. ولهذا يسميه هوميروس و بالأرض الساحلية ه(١). وساحل أخياً منتظم وخلو من المواني على نقيض الساحل الشمالي للخليج الكورنثي الذي تكثر فيه الخلجان . ولعل ذلك يفسر لماذا لم يكن لأخياً نصيب كبير في تجارة بلاد اليونان مع الغرب. وتقسم الخوانق التي تنحدر فيها السيول من المرتفعات كل الإقليم إلى عدة وديان وسهول صغيرة . ولذلك كان الأتحاد الفيدر الي هو النظام السياسي الطبيعي الذي يمكن أن يقوم وسط هذه التضاريس . ولما كانت أخياً معزولة تقريباً عن الجنوب بسلسلة متصلة من الجبال ، فإن سكانها لم يقتحموا معترك السياسة البلوبونيزية حتى جاء أراتوس وزج بهم فيه . وقد اتسعت دائرة معترك السياسة البلوبونيزية حتى جاء أراتوس وزج بهم فيه . وقد اتسعت دائرة وبعدئذ شملت كل البلوبونيز تحت حماية الرومان ، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا ومعدئذ شملت كل البلوبونيز تحت حماية الرومان ، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا وهي المدن الرئيسية في ذلك الإتحاد الذي عرف بعد توسعه باسم وعصبة أخياً » وهي المدن الرئيسية في ذلك الإتحاد الذي عرف بعد توسعه باسم وعصبة أخياً » وهي المدن الرئيسية في ذلك الإتحاد الذي عرف بعد توسعه باسم وعصبة أخياً » .

ويقع إقليم إيليس ( Elis ) في الركن الشهالي الغربي من الباوبونيز ويتألف من أراض مستوية تطل على البحر ويتعذر الدفاع عنها . وقد أشتهرت إيليس التي يجري فيها نهران هما ألفيوس ( Alpheus ) وبنيوس ( Peneus ) ( وهو غير النهر الكبير الذي يجري في الشهال ) > بجودة مراعيها . وقد عزف سكانها عن البحر والتجارة لأن الجانب الأكبر من ساحلها يتعرض دائماً للرياح الشديدة والعواصف . وكانت إيليس على عكس أخياً التي لا تلائم أراضيها قيام اتحاد سياسي إلا على أساس فيدرالي > منطقة غير مترابطة الأجزاء يتوسطها مركز

<sup>(</sup>١) ليس لهذا الإقليم « أخيا » علاقة « بأخيا اقشيوتيس » في تساليا ( راجع ص ٧ ،هامش، ص ١٢٠)

طبيعي للمواصلات، وهي مدينة إيليس التي تقع على نهربينيوس. ولهذا اند جت كل المنطقة ، مثلما اند جت أتيكا ، في وحدة سياسية وهي دولة مدينة إيليس. ولكن إيليس انفردت بظاهرة مناقضة لما هو مألوف بين اليونان ، وهي أن سكان الريف فيها لم يقبلوا على الحياة المدنية. ولهذا لم تنشط الحياة السياسية فيها نشاطها في غيرها من دول المدن . وثمة سبب آخر يعلل هذا الركود السياسي الذي ساد إيليس ؛ ففي وسطها كانت تقع بلدة أوليمبيا ( Olympia ) بالوادي الأدنى لنهر ألفيوس . وفي هذه البلدة كان يقوم المعبد الرئيسي للإله زيوس وثمال هذا الإله الرائع الذي صنعه المتثال الأثيني الأشهر فيدياس (Pheidias ) ومقال هذا الإله الرائع الذي صنعه المتثال الأثيني الأشهر فيدياس (Pheidias ) فقد انشغلت وطحمه بالذهب والعاج . ولما كانت إيليس قد أسندت إليها مهمة الإشراف على دورات المباريات التي كانت تقام في أوليمبيا مرة كل أربع سنوات ، فقد انشغلت بتنظيمها عن معترك السياسة اليونانية ، وبحدير بالذكر أن هذه الدورة الأوليمبية التي بدأت في عام ٢٧٧ وكانت تشترك فيها جميع دول المدن اليونانية كانت وغيرها من الدورات الهلينية « الدولية » وإلياذة هوميروس ، واللغة اليونانية ، من العوامل التي ألفت بين الإغريق على الرغم من انقساماتهم السياسية .

وفي وسط البلوبونيز تقع أركاديا ( Arcadia ) وهي الإقليم الوحيد في بلاد اليونان الذي لا يطل أي جزء منه على البحر . ولذلك كان إقليماً منعزلاً بكل معاني الكلمة ، تحيط به الجيبال من جميع جهاته . ويرتفع سطح أركاديا عن سطح الأقاليم المجاورة لها حتى أن سهل مانتينيا يعلو عن مستوى سطح البحر بحوالي ٢٠٠٠ قدم . ويختلف غربها عن شرقها في الخواص الجغرافية . فالجزء الغربي الذي تنصرف مياهه إلى نهر ألفيوس وفروعه ، وتقع فيه مجالوبوليس

<sup>(</sup>١) راجع ما تقدم في ص ١١٢ وما بعدها.

( Megalopolis ) عمدينته الرئيسية ، تشغله هضية مرتفعة غير منتظمة . وأما الجزء الشرقي ، حيث تقع مدينتا مانتينيا ( Mantinea ) وتجيا ( Tegea ) القويتان ، فتشغله عدة وديان مغلقة غائرة وسط الجبال ولا يتسنى صرف مياهه إلا عن طريق القنوات الجـــوفية . فإذا حدث أن انسدت هذه القنوات تحولت الوديان المغلقة إلى بحيرات ، أو تعرضت مدينة مثل مانتنسًا لخطر الفيضان . وقد أثارت خيال القدماء تلك المنحدرات الشديدة التي تطوق تقريباً بحيرة استيمفالوس ( Stymphalus ) وبخاصة الانحدار الشديد لجرى نهر استيكس ( Styx ) الذي يهبط إلى مسافة ٦٠٠ قدم في واد مظلم مقبض حتى شبه لهم أنه أحد الأنهار التسمة البغيضة التي تجرى في « هاديس » وهو العالم السفلي ( عالم الموتي ) . وكانت سفوحجبال أركادياغنية بالغابات والمراعى الملائمة لتربية الخيول والبغال التي كانت ولا تزال أحسن وسائل للنقل في الأجزاء النائية من بلاد اليونان . وقد اصطبغت حياة الأركاديين بصبغة رعوية واضعة كا يتبين من أساطيرهم وعباداتهم البدائية. وأما أخصب أراضيها فتقع في سهول تجيا ومانتينيا وأعالي نهر ألفيوس بالجزء الشرقي . غير أن حاصلاتها الزراعية لم تكف حاجة سكانها المتزايدين ، بما حملهم على البحث عن موارد أخرى للرزق خارج إقليمهم . ولقد احترف كثير منهم الاشتغال كجنود مرتزقة في الجموش الآجنبية .

ومع أن الأركاديين و الذين كانوا يتكلمون لهجة خاصة سابقة على قدوم الفزاة الدوريين ووثيقة الصلة بلهجة قبرص وهي و الأركادية ، عققوا الاتحاد السياسي بينهم لفترة قصيرة في القرن الرابع تحت تأثير إبامينونداس ، زعم طيبة ، إلا أن محاولاتهم لتكوين اتحاد فيدرالى دائم تعثرت أمام طبيعة جبالهم الالتواثية المعقدة التركيب ، وافتقارهم إلى مكان ملائم لقيام عاصمة اتحادية . وقد كان لديهم مدينتان كبيرتان ، هما مانتينيا وتجيا اللتان زاد من أهميتها وقوعوها عبر طريق

المواصلات الرئيسي ببن اسبرطة وكورنئة . غير أن هذا الموقع ، الذي كان نظراً لاستواء سطحه وتوسطه مسرحاً لأشهر معارك البلوبوبيز، يعتبر نائيابالنسبة لبقية أركاديا ، وبالتالي غير ملائم ليكون عاصمة . وفضلا عن ذلك فإن هاتين المدينتين اشتبكتا في نزاع مستمر مرير أنهك قواها . أما بجالوبوليس فتقع هي الأخرى في مكان بعيد عن وسط أركاديا . غير أن هذه المدينة كانت تسيطر على المنطقة الفاصلة بين نهري ألفيوس ويوروتاس، وهي أسهل طريق للمواصلات بين اسبرطه وسائر البلوبونيز وقد أصبحت بجالوبوليس عاصمة للاتحادالأركادي بعد تأسيسها مباشرة في عام ٣٦٩ . وتحولت إلى قلعة تذود عن الحسرية ضد العدوان الإسبراطي ، وفي القرن الثالث عندما اند بحت كل أركاديا في عصبة أخييا، قامت بجالوبوليس، وهي موطن المؤرخ الشهير بوليبيوس (Poly bius) (١٠) ،

وأرجوليس ( Argolis ) شبه جزيرة قاعدتها في الداخل ورأسها يمتد نحو الجنوب الشرقي في اتجاه البحر الإيجي ، ولذلك فهي أشبه الأقاليم بأتيكا من حيث الشكل والموقع . غير أن الطبيعة لم تخصها إلا بأقل الميزات ، فسلاسل الجبال تعزل سواحلها عن البحر وتحرمها من الانتفاع بطريق تجاري حيوي كالخليج الساروني . ولأرجوليس على هذا الخليج مدينتان هامتان إحداهما إبيداوروس ( Epidaurus ) وهي الدويلة المستقلة التي سيطرت مرة على آيجينا

<sup>(</sup>١) عاش ( ٧٠٣ – ١٢٠ ) . ساهم بنشاط في « عصبة أخيا » . سافر مع وفد إلى مصر عام ( ١٨٠ – ١٨٠ ) . عاد إلى بلاده وتابع نشاطه السياسي ضد رومسا في الحرب المقدونية الثالثة ، ثم أخذ رهينة إلى روما بعد هزيمة مقدونيا في معركة بودة ( ١٦٨ ) . تعرف في روما على بعض أقطابها وعلى الأخص اسكيبير آييليانوس.ورافقه في بعض حملاته . أرخ أحداث التاريخ الروماني في فترة للتوسع ( ٢٠٠ - ١٠٥ ) في أربعين كتاباً . ولعد يأتي في المرتبة الثانية بعد ثوكيديديس ، المؤرخ الأثيني ، راجع كتابنا « مصادر التاريخ الروماني » ( بيروت ١٩٧٠ ) م ه ه ٥٠ - ١٠٠

وكان بها معبد شهير ، وهو معبد أسكليبيوس ( Asclepius ) إله الطب (١٠ والأخرى هي ترويزين ( Troezên ) التي تقع في الجنوب بعيداً عن الساحل . وأراضيها الداخلية عبارة عن مرتفعات متشابكة تكسوها الشجيرات القصيرة الجافة . وعند رأس خليج أرجوليس ( أو خليج ناوبليا Nauplia ) يوجه سهل غريني فسيح يزيد من أهميته أنه مركز للمواصلات في البلوبونيز . وهذا السهل كأرجوليس كلها قليل المطرحتى أن هوميروس يصفه « بالعطش » . غير أن حافته الغربية ترويها عيون كثيرة تستمد ماءها من قنوات أركاديا الجوفية (katabothrai) . والواقع أن جزءاً من هذا السهل قد يتحول في حالة إلى مستنقعات ، ولكنه قد يصبح من أخصب مناطق بلاد اليونان إذا لقي العناية اللازمة . ولذلك كان هذا الجزء من أرجوليس في وسعه أن يقيم أو عدد كبير من السكان ، ولم تكن هناك بين مدن البلوبونيز ما تفوق مدينة أرجوس ( Argos ) ، التي تقسع في وسطه ، كثافة في السكان

وسهل أرجوس هو أول مكان صالح لرسو السفن الآتية من رأس ماليا في الجنوب بمحاذاة الساحل الشرقي لشبه جزيرة الباوبونيز . ففي الركن الجنوبي الشرقي منه يقع ميناء ناوبليا الذي تحميه قمة الجبل المتاخم له ، وتحتمي فيه السفن من رياح الخليج الشديدة . وقد أدرك الأخيون قيمة هذا الموقع المطاعلي البحرفي العصور الأولى ، كاتشهد بذلك الآثار التي عثرنا عليها في ميكيني وتيرينس وميديا ( Asiné ) وبروسيمنا ( Prosymna ) وأسيني ( Asiné ) . وقد كانت هي المنفذ الرئيسي الذي دخلت منه الحضارة المينوية إلى بلاد اليونان .

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱۳۶ ، هامش ۲ .

<sup>(</sup>٢) وهي دندرا Dendra الحالية في الباوبونيز .

ولا يستبعد أيضاً أنها كانت قاعدة لأسطول أحرز سيادة بحرية في العصور الأولى كا توّحي بذلك الأسطورة الـق تربط بين دناؤس (Danaus) ، ملك أرجوس ، وبين مصر ، والوثائق المصرية التي تتحدث عن الدَّناويين المبحر » وهو اسم يرادف الأخيين عند هوميروس (١) \_ كشعب من «شعوب البحر » وكذلك الأسطول الذي حشده أجامنون ملك ميكيناي ، ضد طروادة . وفي العصور التالية عندما هاجر كثير من الإغريق — على نحو ما ذكرنا وفي العصور التالية عندما هاجر كثير من الإغريق — على نحو ما ذكرنا للى جزر البحر الإيجي وساحـل آسيا الصغرى ، كانت أرجوس لا تزال هي نقطة البدايـة للهجرات الدورية ، فقد اشتهرت بأنها المدينة الأم لكثير من المستعمرات الدورية في كريت ورودس وجنوب ساحل آسيا الصغرى الغربي .

غير أن سكان أرجوس التي لا تبعد عن البحر بأكثر من ثلاثة أميال أولوا ظهرهم للبحر في العصور التاريخية وتركوا التجارة البحرية تتحول إلى خليج الساروني . ولعل عزوفهم عن النشاط البحري يرجع إلى انشغالهم بمعترك السياسة في البلوبونيز ، حيث كانوا يأملون دون جدوى في استرداد هركز الزعامة الذي تبوأته ميكيناى في الزمن القديم . ولم تكن أرجوس بفضل موقعها الجغرافي غير جديرة بأن تضطلع بهذا الدور لأنها تقسم على طريق المواصلات الرئيسي بين كورنثة وجنوب أركاديا ولاكونيا ومسينيا. لقد كان هناك طريق يصل بين كورنثة وسهل أرجوس : كا يستر هذا الطريق الذي ير بميكيناى لأمراء هذه المدينة الاتصال بالخليج الكورنثي والسيطرة على عر بميكيناي لأمراء هذه المدينة الاتصال بالخليج الكورنثي والسيطرة على

<sup>(</sup>١) الوثائق المصرية من عهد رمسيس الثالث تشير في الواقع إلى شعب باسم « الدافونام الذي يعتقد بمض الباحثين أنه مرادف «للدناويين» وهو أحد الأسياء الثلاثة التي يطلقها هوميروس على الإغريق ( كالأرجيين Argéioi والأخايويين Achaioi ، وإن كان الأخير هو أكثرها شيوعاً عنده ، راجع ٧ ، ٨ هوامش ) .

كورنثة القديمة في فترة ازدهار الحضارة المللادية (١٥٥٠ – ١٥٥٠) ، فقديسر ثفيدون (Pheidon) ، ملك أرجوس السيطرة عليها في أو ائل القرن السابع (١٠٠ وأما السبب في أن أرجوس لم تستطع الأحتفاظ بهذه السيطرة فيرجع إلى تفوق كورنثة في مواردها الإقتصادية والبشرية ، وليس إلى صعوبة المواصلات . وكان الأتصال بين أرجوس وأركاديا في الجنوب يتم عن طريق ممرين في جبل بارثنيون أحدهما شمالي يؤدي إلى مانتينيا والآخر إلى تجيا . وقد استغلت أرجوس هذين الممرين لتوطيد أقدامها في أركاديا أكثر من مرة . والواقع أن فرصة زعامسة أرجوس في البلوبونيز كانت ترتهن بمدى إستطاعتها توطيد أقدامها في سهول مانتينتيا وتجيا ، إذ كان التحكم في هذه المنطقة الحيوية يمكنتها من أن تقطع خط مواصلات إسبرطة مع الخليج الكورنثي ، ويجعلها تهدد وادي نهر ألفيوس ، مواصلات إسبرطة مع الخليج الكورنثي ، ويجعلها تهدد وادي نهر ألفيوس ، أرجوس لم تنجح إلا في عقد محالفة مؤقتة مع مانتينتيا وتجيا ، وبذلك أقتصر دورها على ترجيح كفة على أخرى في الميزان السياسي بالبلوبونيز ، وهو دور دورها على ترجيح كفة على أخرى في الميزان السياسي بالبلوبونيز ، وهو دور دورها على ترجيح كفة على أخرى في الميزان السياسي بالبلوبونيز ، وهو دور دورها على ترجيح كفة على أخرى في الميزان السياسي بالبلوبونيز ، وهو دور دورها على ترجيح كفة على أخرى في الميزان السياسي بالبلوبونيز ، وهو دور دورها على ترجيح كفة على أخرى في الميزان السياسي بالبلوبونيز ، وهو دور

## لاكونيا:

وقد جادت الطبيعة على لاكونيا (Laconia) أو لاكيد عون (Lacodaemon) من ناحية ، بميزة فريدة ، وهي ذلك السهـــل الخصيب في وادي نهر يورو تاس (٢٠) الجميل الذي يرقد في وسطها مسترخياً بين سلسلة جبل تايجتوس (٢٠) (Taygetus ) ومرتفعات أركاديا وترويه عدة جداول تنساب من هذا الجبل

<sup>(</sup>١) هزم فيدونالإسبرطيين وقيل إنةقلبالحكم في أرجوس من ملكية إلى «طفيان» وسك أول عملة يوفانية في آيجينا وأشرف بنفسه على دررة الألعاب الأوليمبية في عام ١٦٨ - وكانت أرجوس في عهده أقوى بلاد اليوفان -

<sup>(</sup>٢) النطق الأصع هو تاثيجتوس .

الذي يبلغ ارتفاع قمته ٨٠٠٠ هدم وتكسوه الثلوج حتى منتصف الصيف(١١). وإنتاج, هذا السهل من الحاصلات يكفي لاستيعاب عدد كبير من السكان ، ولذلك لم تحتدم في لاكونيا مشكلة عدم الاكتفاء الذاتي أو مشكلة الجوع التي دفعت بالسكان في غيرها من الأقاليم إلى الإشتغال بالتجـــارة أو الهجرة لإنشاء المستعمرات أو الإقدام على مغامرات سياسية خطيرة . غير أن لاكونيا ، من ناحية أخرى ، تعد من أكثر أقاليم بلاد اليونان انعزالًا . وإذ كانت تقع في أقصى الجنوب، كثساليا في أقصى الشهال ، فهي تبعد مسافة طويلة عن قلب بلاد اليونان. ومع أن فروع نهر يوروتاس الأعلى تشق لها طريقاً إلى وادي نهر ألفيوس ، إلا أن مرتفعات اسكيريتس ( Sciritis ) في جنوب شرقي أركاديا تسد في وجهها الطريق نحو خليج كورنثة . وتفصل سلسلة جبال بارلون (Parnon ) ساحلها الشرقي عن المنطقة الداخلية. وأما في الغرب فتفصلها عن إقليم مسينيا سلسلة جبل تايجتوس ( أو تايجتون ) الشاهقة ( ٧٨٠٠ قدم ) . والخليج اللاكوني أكثر تعرضاً للرياح من خلیج أرجولیس ، ولیس فیه سوی میناء واحد ، هو میناء جیثیوم ( Gytheum ) الذي يقع عند رأسه . ومع أن الطبيعة جعلت لاكونيـــا إقليماً منعزلًا إلا أن دولة المدينة الإسبرطيــة التي قامت فيها لم تخرج فقط عن مألوف المادات اليونانية ، بل خرجت أيضًا على ناموس الطبيعة ، تاركة بذلـــك أثراً غريبًا فريداً في مجرى التاريخ اليوناني .

<sup>(</sup>١) كان أخصب جزء في لاكونيا هو الذي يقع بين جبل تايجتوس ونهر يوروناس، ووادي هذا المنحدر جنوباً حتى البحر، والسهول الساحلية المتاخمة، والرقعة الخصبة غربى جيشيوم (ميناء اسبرطة). وكان هذا الجزء تتألف منه أرض الإسبرطيين الآحرار الخلص (Spartiatai) والتي كانت توزع عليهم في شكل حصص متساوية على ما يرجع، ويقوم بزراعتها لهم أشباه المعبيد. ،حيث أنهم أي الإسبرطيين الأحرار كانوا يشتغلون بالجندية فقط.

وعندما جاء الدُوريون ( ١١٥٠ ) قاومتهم قرية أميكلاي ( Amyclae ) الحصينة مدة طويلة فأضطروا إلى النزول في مكان يبعد عنها أربعة أميال.وهناك السهل على الضفة الغربية من نهر يوروتاس . وقد زاد عدد هذه القرى إلى خمس بعد إدماج أميكلاي . ويلاحظ أن هوميروس يسمي في الإلياذة والأوديسيــــا إقليم لاكونيا باسم لاكيدايمون ( Lacedaemon ) - وهي مملكية منلاوس وهيليني ـ ويسمي عاصمتها اسبرطة ( Sparté ) ، وإن كان يفهم منه أحياناً أنه يطلق الأسمين دون تميــــيز في المقصود . لكن في العصر التـــــاريخي أصبح لاكيدايمون هو الأسم الرسمي للإقليم . ولم يعد اسم اسبرطة يطلق كبديــل عن لاكيدايمون بمعنى الإقليم وإنما صار يقتصر عسلى المدينة وحدها . وبدهي أن اسبرطـــة التي لم تؤسس إلا بعد بجيء الدوريين (١١٥٠) لم تكن موجودة زمن الحرب الطروادية ( حوالي ١٢٠٠ ) . لكن موميروس ( الذي عساش في القرن التاسع أو الثامن أي بعد تأسيس اسبرطة ) يعود بتــاريخ تأسيسها إلى الوراء ويحرق التسلسل التاريخي اويتصور وجودها مكان بلدة أخرى لعلها أميكلاي التي كانت موجودة في عصر الحرب الطروادية وكانت\_علىما يرجع ــ هي عاصمة بملكـــة منلاوس وهليني . وفي الحق إن آثار العصر الميكيني عثرنا عليها في أميكلاي ( فافيو Vaphio الحديثة ) لا في موقع اسبرطة .

ويتأسيس اسبرطة يبدأ تاريخها الطويل الحافل بالمفارقات. ذلك أن اسبرطة على الرغم من عدم مناعتها الطبيعية ، ظلت على نقيض المدن اليونانية الأخرى بغير أسوارأو تحصينات دفاعية حتى عام ٢٠٠٠ق.م.وكان توسعها خارج حدود لاكونيا ينطوي منذ البداية على مفارقة أخرى،أو بالأحرى يسيرفي اتجاه مضاد للجغرافيا. فالحروب المسينية التي استهلت بها إسبرطة ، في آخر القرن الثامن وخلال القرن السابع حركة التوسع دارت رحاها فوق أعلى سلسلة جبليسة في

البلوبونيز ، إذ كان الوصول إلى أقصر بمراتها وأقلها أنخفاضاً يستازم الصعود مسافة ٥٠٠ قدم عبر خانق وعر. وقد أثار أطباع الإسبرطيين عبر هذه الحدود الوعرة سهل مسينيا الذي كان يضارع بل يفوق سهل يوروتاس في خصوبته حتى أصبح الاحتفاظ به مبدأ أساسيا في السياسة الإسبرطيسة . غير أن الإحتفاظ بالسيطرة على شعب خاضع رغم أنفه وضد مشيئته ، وبسط هذه السيطرة عبر خط من المواصلات لا يمكن احتراقه في فصل الشتاء ، كان عبثاً ثقيلًا على الإسبرطيين اضطرهم إلى إعادة تنظيم دولتهم على أساس و اشتراكي استبدادي ، تتحكم فيه السلطة المركزية في مختلف أدوار حياة جميع المواطنين الذين يدينون لها بالطاعة العماء ١٠٠ .

وبعد الحروب المسينية (٢) اتجهت حركة التوسع الإسبرطية نحو إيليس التي يفتح الطريق إليها وادي نهر ألفيوس ، وبعدئذ اتجهت نحو أرجوس وكورنثة ، مما أدى إلى تطاحن أسبرطة وتجيا في حرب مريرة في أوائل القرن السادس من أجل الاستيلاء على مرتفعات اسكيريتس في جنوب شرقي أركاديا ، والتحكم في الطريق الرئيسي المؤدي إلى أرجوس وكورنثة . غير أن اسبرطة لم تستطع أبدا أن تحرز أي سيطرة على الطريقين الرئيسيين اللذين يمران عبر شمال أرجوس وجنوبها ، فضلا عن أن تطرف موقعها في جنوب شرق البلوبونيز جعسل من

<sup>(</sup>۱) لم يكن النظسام الإسبرطي إشتراكيا بالمنى الصحيح لأنه كان مقصوراً على المواطنين الإسبرطيين الأحرار الخلص ( Spartiatai ) ولا يشمل إنصاف المواطنين الساكنين حسول الإسبرطيين الأحرار الخلص ( perioeci ) ولا أشباه المبيد ( heilotes ) لكن همذا النظام وقي اسبرطة من «حكمالطفاة» الذي لم يقم فيها لمدم قيام مشكلة توزيع الأراضي على نقيض معظم الدويلات الأخرى ، وكانت اسبرطة تناصب « الطفاة » المداء وتعمل على الإطاحه بحكمه في المدن الأخرى ،

<sup>(</sup>۲) الحرب السينية الأولى ( ۷۲۰ ـ ۷۰۰ )، والثانية ( ۱۸۰ ـ ۲۲۸ ) أو ( ۲۶۰ ـ ۲۲۰ ) . والثالثة ( ۲۲۰ ـ ۲۲۰ ) .

المتعذر عليها أن تحكم رقابتهاعلى البلاد التابعة لهافي أركاديا. صحيح أن الإسبرطيين تغلبوا إلى حد ما على مشكلة المواصلات الطويلة بقدرتهم الفائقة على التعبشة السريعة والزحف دون هوادة أو راحة . غير أنهم اضطروا ، إزاء افتقارهم إلى أذاة كشبكة الطرق الرومانية الرائمة ، إلى الاكتفاء بفرض سيطرة على وسط البلوبونيز وشمالها أوهى بكثير من التي فرضوها على أشباه عبيدهم (Heilotes) في لاكونيا ومسينيا .

وكانت الزعامة المؤقتة التي أحرزتها اسبرطة على بلاد اليونان عقب الحرب البلوبونيزية (٤٣١ ــ ٤٠٤) في اتجاه مضاد للظروف، الجغرافية بصورة أوضح (١٠٠ لقد اتضح للإسبرطيين أن السيطرة على كل بلاد اليونان من منطقة نائية أمرشاق فوق طاقتهم ، إذ أعوزتهم السواحل الملاغة، ولم يكن لديهم سوى أسطول رمزي ، وكانوا يعتمدون على وحدات حلفائهم للإحتفاط بسيادتهم البحرية المزعزعة، وهذه المقبات الجغرافية التي تعترض أي توسع من أجل السيطرة قد تفسر لماذا لم تتضمن أهداف اسبرطة فرض زعامة داغة على كل العالم الهلليني . ولقد قاتل الإسبرطيون قتالاطويلا مربوا من أجل دعم سيطرتهم على البلوبونين عما كلفهم أعياء تحملوها على ثقلها ؛ غير أنهسم أدر كوا في الوقت نفسه أن أي توسع في دائرة السيطرة على بلاد الإغريق قد يقصيهم عن مركز قوتهم ويشتت جهودهم ويمرضهم للإنهيار ، وأما الحلات الإسبرطية في القرن الرابع من أجل التوسع الاستماري فهي لا تمثل إلا إتجاها مؤقتاً نشأ عن أطباع قائدن طموحين التوسع الاستماري فهي لا تمثل إلا إتجاها مؤقتاً نشأ عن أطباع قائدن طموحين

<sup>(</sup>١) من سنة ٤٠٤ (استسلام اثينا) إلى ٣٨٦ (صلح الملك) وإن كانت أسبرطة لم تنهزم نهائيا إلا في عام ٣٧١ (معركة ليوكثرا) على يد إبامينونداس، قائسد طيبة الشهير وهكذا انتقلت الزعامة في بلاد الإغريق من أثينا إلى إسبرطة، ثم إلى طيبة وأخيرا غزتها مقدونبا، قاضية على استقلال مدنها الحقيقي (معركة خيرونيا عام ٣٣٨ ق،م).

هما ليساندر (. Lysander ) وأجيسيلاوس ( Agesilaus ) ، لا عن سياســـة قومية مرسومة .

وقة عوامل أخرى سغير العزلة سأدت إلى تضاؤل شأن اسبرطة وتدهورها على مضي الزمن . وفي مقدمة هذه العوامل تركيز الدولة على الجانب العسكري دون سواه من الجوانب الإجتاعية أو الثقافية ، وتحكمها في رقاب المواطنين بحيث لم تدع لهم فرصة للإنطلاق والإبتكار والخلق في مجالات الأدب والفن والثقافة بوجه عام . يضاف إلى ذلك سياستها المتسمة بالتحفظ الشديد بل بالجود وبالقسوة الباافة المجردة من الإنسانية في معاملتها للغير عندما تكون في مركز القوة ، وإغلاق الدائرة على المواطنين بما أدى إلى انكهاش عددهم بالتدريج وتناقصهم بصورة ملغتة النظر . هذا إلى جانب أطاع قوادها الشخصية من أمثال التقليدي بين المواطنين الأحرار في الملكية الزراعية ، والإصرار على تحريم التقليدي بين المواطنين الأحرار في الملكية الزراعية ، والإصرار على تحريم التمامل بالنقود المسكوكة ، وإباحة التصرف في الحصص الزراعية بعد أن التمامل بالنقود المسكوكة ، وإباحة التصرف في الحصص الزراعية بعد أن عام ٢٣٧١ ، واستقلال مسينيا عنها نتيجة لذلك .

ولقد حاول بعض ملوك أسبرطة من ذوي الهمسة العالية في القرن الثالث انتشالها من الوهدة التي تردت فيها ، حاول أجيس الرابع Agis ( ٢٤١-٢٤٤) إصلاح أمراضها الإجتاعية كالرهون الباهظة ، وتضخم الملكيسات الفردية ، وضمور هيشة المواطنين ، وتراخي التدريب العسكري الصارم ( agôge ) ، بإحياء دستور ليكورجوس القديم وتطبيق مواده . لكن المجلس التنفيذي في اسبرطة ، وهم الإفوروي ( ephoroi ) ، والذي كان بيده السلطة الفعلية ، قاوم هذه الإصلاحات وعارض التوسع في منح حقوق المواطنة الإسبرطية بحيث تشمل انصاف المواطنين ( perioeci ) أو الأجانب المستوطنين . بل إن هذا

المجلس قام بالتراطؤ مع القلة القليلة من الإسبرطيين الخليص ( Spartiatai ) بقتل هذا الملك . وحاول كليومنيس الثالث (Cleomenês) ( ٢١٩ – ٢٢٧ ) أن يقوم بثورة إجتماعية كأداة للتوسع الإسبرطي ، مقترحاً إصلاحات جذرية كإلغاء المجلس التنفيذي المذكور ( cphoroi ) ، وإلغـــاء الديون ، وتوزيع الأراضى ، ورفع عدد المواطنين الإسبرطيين إلى ٤٠٠٠ بمنح حقوق المواطنـــة لأنصاف المواطنين والمستوطنين الأجانب . لكن استبداده في الداخل، وأطهاعه التوسعية في الخارج، حدت « بالحلف الأخي » إلى التدخل واستعداءانتيجونوس دوسون ، ملك مقدونيا ، على ، ولحقت به الهزيمة في ممركة سيلاسيا ( Scllasia ) في صيف عام ٢٢٢ . وهكذا فر كليومنيس - برغم نزعتـــه « بالخيس » الذي حاول خلفه أن يتخلص من الضيف غير المرغوب فيه فسجنه. لكن كليومنيس هرب من سجنـــه ، وحاول إثارة الإسكندريين ودعوتهم إلى الثورة باسم « الحرية » ، لكن هيهـــات لأن كلمة الحرية لم يعد لها معنى في إسكندرية البطالمة . ولم يجد كليومنيس مناصاً من أن يقتل نفسه ( ٢١٩ ) . وأخيراً قام نابيس Nabis ( ۲۰۷ ـ ۲۰۲ ) ، الذي نادي بنفسه ملكاً على اسبرطة ،بإحياء مشروعات سلفه . وبرنامجه الإصلاحي ، وكان أكثر توفيقاً من سابقيه . لكن تحوله إلى جانب الرومان لم يشفع له إذ اتهم هو الآخر يالطغيان . وتحالُّف عليه كل من الرومان « والحلف الأخيّ » الذي كان زعيمه وقائده حينئذ فيلوبويين ( Philopoemên ) ؛ زعيم ميجالوبوليس الأركادي ، وعدو اسبرطة ( ٢١٠ – ١٨٢ ) . تحالفوا على نابيس وأنزلوا به الهزيمــة في عام ١٩٣ . ولم يلبث نابيس أن اغتيل في انقلاب عسكري قام به الآيتوليون في اسبرطة عام ١٩٢ . وسيقت اسبرطة رغم أنفها إلى حظيرة ، الحلف الأخي ، ، ودارت في فلكه . ولم يلبث فيلوبويمين أن جرد اسبرطة من قوتهــا العسكرية ، وألغى دستور ليكورجوس ، ذلك الدستور العتيق ، الذي أظهر له الإسبرطيون ، برغم قصوره وجموده ، ولاء طويل الأمد ، قد يثير الإكبـــار، لكنه أيضاً يثير الدهشة إذ سأقها إلى نهاية محزنة .

وتعرف المنطقمة التي تقع غرب جبال تايجتوس باسم إقليم مسينيا ( Messenia )، وهو يشبه لاكونيا من وجوه كثيرة ، فساحله الجنوبي تكتنفه الجمال ، وساحله الغربي معزول عن الداخل بسلسلة أخرى من المرتفعات. وعلى الساحل الأخير يقع خليج بيلوس Pylos ( نفارينو ) ، وهو مرفأ صالح لرسو السفن ، غير أن افتقاره إلى ظهير ملائم سلبه ميزاته التجارية . وفي مدينـــة بيلوس (١) التي ثبت الآن أنها أحد مراكز الحضارة الميكينية ، ومسقط رأس نستور ( Nestor ) الشيخ الراوية الثرثار٬ أحد الشخصيات الطريفة في الإلياذة٬ عثر الأستاذ بليجن ( C. Blegen ) - كا قدمنا - في ١٩٣٩ على أنقاض قصر ٤ ومقابر ذات قباب في شكل خلية النحل ( tholos )ترجع إلى العصر الهللادي الحديث . وكذلك على مئات من اللوحات المكتوبة بخط ( Linear B ) تبين الآن أنه صورة قديمة من اللغة اليونانية (٢) . وأمام خليج بيلوس الذي يشبه نصف الدائرة تقع اسفاكتيريا ( Sphacteria ) وهي جزيرة طويلة يفصل طرفها الشهالي عن رأس الخليج مضيق صغير احتله الأثينيون في الحرب البلوبونيزية. وقد ساعد ذلك زعيمهم الديماجوجي كليون ( Cleon ) على أن يقتحم الجزيرة نفسهـا في عام ٢٥٥ ، ويرغم القوة الإسبرطية المرابطة على الاستسلام ويأسر وجالهـــا أحياء ، الأمر الذي أثار دهشة العالم الهلليني .

وداخل خليج مسينيا يوجد ميناءان أحدها ما يزال نشيطاً ، وهو فاراي ( Pharae ) ، الذي يعرف الآن باسم كلاماتا ( Kalamata ) ، وتصدر منه منتجات السهل المسيني ، على أن تاريخ مسينيا انحصر تقريباً في سهله الأوسط

<sup>(</sup>١) اسمها الحديث آنو إنجليانوس ( Ano Englianos ) وتقع على الطرف الشمالى من الخليج .

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۸۸ هامش ۱ فیا تقدم .

الذي كان أكبر من سهل يورو تاس وأغزر إنتاجاً حتى أن الجزء الجنوبي منه كالذي كان أكبر من سهل يورو تاس وأغزر إنتاجاً حتى أن الجزء الجنوبي منه كالمحيث يجري نهر باميسوس ( Pamisus ) عرف لخصوبته باسم الأرض المباركة ( Makaria ) . لكن هذه النعمة انقلبت إلى نقمة على أهل مسينيا كانها هي التي أغرت الإسبرطيين على غزو بلادهم وتحويلهم إلى أشباه عبيد . وكان آخر معقل في يد الغزاة بعد حصار طويل وقتال مرير في الحرب المسينية الثالثة ( كان معقل في يد الغزاة بعد حوالي ١٤٠٥٠ قدم ، ولما كان هذا المكان ملائماً ويبلغ ارتفاع حافته الغربية حوالي ٢٥٠٠ قدم ، ولما كان هذا المكان ملائماً لقيام مدينة حصينة فقد نشأت عنده عاصمة باسم مسيني ( Messené ) بعد أن تم تحرير الإقليم كله على يد إبامينونداس ، قائد طيبة الشهير ، في عام ٣٧٠ .

# الفَصِرُ ل السَّرَابِع

## الأساطير والآلهة

#### أساطير اليونان :

لقد تخلف عن العصر الهلادي الحديث المعروف بالعصر الميكيني (١٥٥٠ - ١٥٥٠) تراث ضخيم من القصص ، إذ خاض ملوك هيذا العصر وأمراؤه حروباً كثيرة في الداخل والخارج وقاموا بأعمال بطولية ، ومع أنها كبدتهم نفقات طائلة ترتبت عليها نتائج اقتصادية وخيعة إلا أنها كانت هي المادة التي صيفت منها معظم قصص البطولة الهامة التي انتقلت إلينا عبر الأجيال ، وتكاد لا توجد قصة بطولية إلا وترتبط في الغالب عوقع من المواقع المعروف بأنها كانت ميكينية ، وقد انتقل الجانب الأكبر من هذه القصص على لسان الشعراء المحترفين منشدي الأغاني ( aoidoi ) الذين كانوا يترددون على قصور الأمراء

حيث كانوا يمتدحون بطولاتهم وأبجاد أسلافهم (١). ولم يلبث أن تطور فن رواية القصص البطولية تدريجيا واكتمل نضجه حتى صار ملاحم شعرية كالالياذة التي تعد أعظم نموذج من هذا النوع من القصص . وليس من المعروف متى دونت أي من هذه القصص الطويلة كتابة لأول مسرة . لكن من المرجح في ضوء الكشوف الحديثة أن الأخاويين ( الأخيين ) قد اقتبسوا أحمد أشكال الكتابة الكريتية ( المينوية ) واستعملوه على قدر استطاعتهم في تدوين سجلاتهم بلغتهم التي ثبت الآن أنها كانت صورة قديمة من اللغسة اليونانية . لكن هذا الشكل من الكتابة ( المسمى بالخطية ب B Linear اللها أهمل فيا بعد أو نسي خملال العصر المسمى بالعصر المظلم ( ١١٥٠ – ٧٥٠ قم ) ، واستعار اليونان في القرن الثامن ق.م أيحدية إحدى اللغات السامية الشمالية التي يرجح أنها الفينيقية . وامموا بين همذه الأيحدية وبين طبيعة لغتهم وطوعوها لها بل جعلوها أكثر مرونة بإضافة الحروف اللينة ( vowels ) التي تفتقر اليها اللغات السامية . ومع أن استعال الكتابة عندهم كان في أول الأمر مقصوراً على أغراض محددة ، إلا أنه أسهم في تثبيت مفهوم الأدب بالمعنى المستفاد من اسمه ، وفي تدوينهو حفظه أنه أسهم في تثبيت مفهوم الأدب بالمعنى المستفاد من اسمه ، وفي تدوينهو حفظه حتى لا يترك للذاكرة وحدها التي قد تعرضه للتحريف أو الضياع .

كانت هناك إذن قصص كثيرة متداولة بسين الأخيين . وكانت أغلبها يدور حول بطولات هؤلاء الأمراء الحربية وأنجساد أسلافهم . لكن يسترعي النظر حقاً ما بين هذه القصص وأساطير الشرق الأدنى القديم من تشابه . وقد يقال

<sup>(</sup>۱) المقصود منشدر الأغـاني الذين كانوا لا يترددون فقط على قصور الأمراء بل كانوا يقيمون فيها على نحو ما تحدثنا به و الأوديسيا » : وهم غير المنشدين المتجرلين (rhapsodoi) الذين كانوا فيها بعد لم يغنون القصص البطولية وعلى الأخص أشعار هوميروس ، وإن كان هرميروس نفسه يعتبر من المنشدين المتجولين .

في تعليل ذلك إن مجموعة من الأفكار الأسطورية انتشرت في كل منطقة شرق البحر المتوسط وأثرت في أدب الشرق الأدنى وأدب اليونان ، وأن كريت ربما كانت هي حلقة الوصل بن المنطقة بن لكن عناصر الشه أقوى وأكثر من أن يكفيها مثل هــذا التعليل أو التفسير . فقد لاحظ أكثر من باحث أوجه الشبه بين ملحمة الالياذة اليونانية وملحمة جلجامش السومرية الأصل. ولم يفتهم التشابه الموجود بين الملحمتين لا في بعض المواقف أو بسين الشخصيات بل بين الأفكار الرئمسمة أيضاً . ويمتد تأثير الملحمة السومرية إلى الأوديسيا كذلك (١٠. ولنضرب مثلًا واحداً وهو تلك الزيارة التي قام بها أوديسموس للعالم الآخر . فهذا المشهد مستمار من زيارة ﴿ إنكمدو ، صديق جلجامش لعـالم الموتى . وتذكرنا فكرة القسام بجملة حربمة للظفر بعروس جميلة أو استعادتها الواردة في الالياذة بنفس الفكرة الواردة في ملحمة « كرت» الكنمانية ( الفينيقية ) . كما أن بعض الشخصيات والمواقف والتعابير في الأدب الأوجاريتي تنم عن تأثر الأساطير اليونانية بها . ونلتقي بفكرة البطل الذي تحطمت سفنه وغرق كل من ممه إلا هو ، وهي قصة أوديسموس ( في الأوديسما اليونانية ) نلتقي بها قبل ذلك في القصة المصرية المسهاة بقصة «الملاح الذي نجا من الغرق» (في إحدى جزر البحر الأحر؟) وترجع إلى ما قبل عام ٢٠٠٠ ق.م. كذلك نجـــد لبعض الأساطير الوارد ذكرها في كتاب هيسيود المسمى « أنساب الآلهة » ، وقصة « أتلانتا » - الستى رويناها من قبل (٢) - نظائر عند الحيثيين . ولا يمكن أن والأساطير اليونانية تأثرا ملحوظا بقصص وأساطي الشرق الأدنى القديم

<sup>(1)</sup> Cf. T. B. L. Webster, From Mycenae to Homer (London, 1958), p. 88.

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١٥، ماشية ١ فيما تقدم ٠

واقتبست بعض العناصر من أدب السومريين والبابليين والحوريين والفينيقيين والحيشين والمصريين . صحيح أن الدراسات المقارنة في هدا الصدد لا تزال في مراحلها الأولى . لكن لا ريب في أنها تبشر بتقدم كبير ونتائج مثيرة وستبين مدى ارتباط الحضارة الهللادية بالأسس الأدبية والدينية والتاريخية التي سبقتها في الأقطار المجاورة بمنطقة الشرق الأدنى القديم (١١) .

ومن بين هذه القصص الأخية توجد أيضابعض أساطير تدور حول مغامرات اشخاص بارزين يتضح من أسمائهم أنهم عير أخيين بل كانوا من سكان البسلاد الأصليين ( البلاسجيين ) السابقين على بجيء الإغريق إلى البلقان . كذلك يلاحظ أن مسرح حوادث بعض هذه القصص الأخية لم يكن بلاد الإغريق نفسها بل جزيرة كريت . وليس من المستبعد أن يكون بعض عناصرها من نسج خيسال المينويين أي كريتي الأصل ، ولكنه تعرض لشيء من التحريف عند انتقاله من جيل إلى جيل . وعلى ذلك فإن ورثة الأخيين أو خلفاءهم وهم الإغريق قسد ورثوا ذخيرة كبيرة من الأساطير المتنوعة الأصل مثلها كان أصلهم العرقي خليطاً من الأخيين وسكان البلقان الأصليين .

وبقي أن نسأل عن نوع هذه القصص والأساطير . ويتبين من فحصها أنــه يمكن تقسيمها ــ بوجه عام ــ إلى ثلاثة أشكال أو أنواع :

(١) راجع:

T.B.L. Webster. op, cit, 69, 79 ff, 89, 225, 247. 252, 287, وانظر أيضاً :

سيتينو موسكاتي « الحضارات السامية القديمة » ( الترجمة العربية للدكتور يعقوب بكو ) القاهرة ١٩٦٨ ، ص ١٣٣ .

- الخرافات البحتة (Myths) .
- ب القصص البطولية ( Saga ) .
- ح الحكايات الشعبية ( Marchen ) .

وأما الخرافة البحتة فهي ولمدة التفكير الخيالي في نشأة الكون والظواهر الطبيعية وأصل الآلهـة والمعتقدات والطقوس الدينية (١١). مثال ذلك محاولة تفسير ظاهرة كمبور الشمس للسماء ( حسب تصورهم ) كل يوم من الشرق للغرب ثم عودتها من رحلتها دون أن يراها أحد إلى مقرها لتطلع من جديد . الجواب عن الشق الأول: أنها (أي الشمس) تمتطى عربة تجرها مجموعة من الجـــاد اللامعة عبر السماء السمى تصوروها كقبة منحنية فوق الأرض المسطحة . وأما عودة الشمس إلى مقرهـــا دون أن براها أحد فقد فسروها تفسرات مختلفة أشهرها أنها كانت تبحر في كأس هائل عبر نهر عظيم يحبط بالأرض اسمه أوقيانوس ( الحيط ). وسؤال آخر : لماذا يؤدي الأثينيون في إليوسيس سنويساً شمائر العبادة السرية الشهيرة ( Mysteria ) التي تتخللها حركات غريبة شبيهة بالرقص الطقوسي وأخرى شببهة بالتمثيلية المسرحية التي تروى حكاية اختطاف ( كورى ) ابنة ربة القمح وحزن أمها عليها . الجواب : لأن هاديس(بلوتون)، إله العــــالم السفلي ، أراد أن يتخذ لنفسه زوجة فاختطف «كوري» التي سمح لها أن تمود لتزور أمها ديميتير في العالمالعاوي حيث تقضي معها شطراً منالسنة وتقضى مع زوجها في باطن الأرض شطراً آخر . وقد وردت هذه الخرافة ضمن « نشيد الابتهال » لدييتير بجانب أشياء أخرى يكن التخمين بأنهــا متعلقة

<sup>(</sup>١) هذا اللون من التفكير هو مقدمة الفضول العلمي والفروض العلمية التي كثيراً ما انتهى إلى نظريات وكشوف علمية بالغة الأهمية .

بالطقوس السرية . ونلتقي عند بعض الشعوب بخرافة كالخرافة السابقة وهي ماكان الإغريق يسمونها بالقصة المقدسة ( hieros logos )، ونجد أنها تشكل الدينية التي تقام في أوقات معلومة من السنة بل وفي ساعات معمنة من النهار أو الليل حيث أن تلاوة هذه الشعيرة الخرافية كان لها - حسب اعتقادهم -تأثير فمال فهي تحفظ الأشياء كما هي فتبقى دامًا على ما كانت عليه منذ نشأتها بفعل قوى خارقة في غابر الزمان. فهي تجعل ـ على سبيل المثال ـ القمح ينمو باستمرار وينضج في كل عام ، وهي تحفظ نظام الكون القائم على حاله فلا يختل ولا يرتد إلى حالته الفطرية الأولى التي ربما لم يكن فيها شمس وكان يلف الأرض ظلام دائم ؟ أو هي تصون للشعب صاحب الخرافة كيانه الإجتماعي . غير أنــه لا توجد أدلة كافية على أن الإغريق كانوا من الشعوب التي استعملت الخرافات على النحو الذي أشرفا إليه . لقد ظلت الخرافات عندهم نوعاً من التأمل أو التفكير الخيالي في الظواهر الطبيعية التي لغتت أنظارهم، والعادات وعلى الأخص العادات الدينية التي انتشرت بينهم . ومن المؤكد أن هذه الخرافات لم ترق عندهم إلى مرتبة العقائد لأن الدين الإغريقي كان خلواً من العقائد، وكان يقتصر على أداء بعض طقوس تقليدية يظن أنها تجلب رضاء الآله\_ المنية ولا يقوم على الايمان بهذا الشيء أو ذاك . ومعأن معظم الإغريق ولاسيما في العصور المبكرة كانوا يعتقدوا في صعة خرافاتهم إلا أنه لم يكن هناك ما يمنع الناس من اعتبارها غير صحيحة ، ولا كانت هناك عقوبة على الذين لا يمكنهم تصديقها أو يحاولون تفسيرها تفسيراً رمزياً أو يرفضونها بوصفها انحرافات في التفكير . فالكفر ( asebeia ) الذي كان يعد جريمة يعاقب عليها المرء في أثينا على سبيل المثال ، كان في جوهر، اهمالاً أو انتهاكاً للشمائر الدينية، أوكان أحياناً محاولة لترويج نظريات تنكر وجود بعض الآلهة أو جميعها ، بما يهدم هدماً تاماً الباعث الأساسي على عبادتها .

وأما الشكل أو النوع الثاني من الأساطير فهي تلك القصص المتواترة عن السلف التي يطلق عليها غالباً اسم Saga ( وهي كلمة اسكندناوية بمنى قصة ) وأحيانًا قليلة لفظ ( Legends ) الانجليزي . وتختلف « الساجا » في أصلها عن الخرافات اختلافًا بسّنًا . لأن الساجا مع احتوائها على قدر كبير من الخرافات تقوم على أساس من الواقع التاريخي . وبمبارة أخرى هي قصص يمتزج فيها الخيال الحقيقة التاريخية . فهي حقائق تاريخية بحرَّفة بدرجات متفاوتة وغالباً مسا تتضمن أعهالاً بطولية ومنسامرات خارقة كالملاحم البدائية الساذجة ( ملحمة جلجامش السومرية )والملاحم البطولية الأصيلة الناضجة (كملحمة الالياذة )(١). ومن بينها ايضاً القصص اليونانية القديمة ( السابقة على قصة الحرب الطروادية ) كقصة حرب « السبعة ضد طيبة » وقصة د حرب الأبناء » ( أبناء السبعة السالف ذكرهم ضد المدينة نفسها)، وكذلك تاريخ أسرة بياوبس الملطخ بالدماء. وليست أي من هذه القصص اليونانية مستحيلة أو حتى غير محتملة . فليس من المستبعد تاريخما أن تكون مدينة مثل طيبة ( بأقلم بويوتيا ) قد صدت حملة شنها عليها زعهاء أرجوس وحلفاؤهم ثم سقطت في الجيل التالي في يد أبنـــاء هؤلاء الزعهاء! السابقين الذين اخفقوا في الاستيلاء عليها في الحلة الأولى. وليس من المستبعدايضًا أن تكون طروادة قد حوصرت ودمرت على يــد بمض الغزاة الاغريق أو أنْ تكون أسرة بيلوبس الملكية التي ينتمي اليها أجامنون قد مزقتها المنازعات الشخصية المربرة والاحقساد الدفينة التي دفعت بذوي القربي إلى قتل بعضهم

<sup>(</sup>١) وتتضمن أحيانا أخرى سير الأولياء والقديسين وما لهم من معجزات وكرامات . ومنها أيضاً «قصة الاسكندر » الذي نسجت حرله بعد موته خرافات ونسبت اليه معجزات كثيرة . ومثل هذه القصص هي التي يحسن تعريفها باللفظ الانجليزي Legends .

بعضاً . غير أن ذلك لا يقتضي منا أن نصدق ــ مثلاً ــ أن عـــداً من آلهة أو ليمبوس قد اشتركوا في الهجوم أو الدفاع عن طروادة أو أن اتربوس ( والد اجاممنون ) قد خدع أخاه ثريستيس وجعله يا كل من لحم ابنائه .

وأما النوع الثالث وهو الحكايات الشعبية فكان قليلا في بلاد اليونان بالقياس إلى النوعين الآخرين (١) . وغالبًا ما يطلق على الحكايات الشعبية لفظ مرشن ( Marchen)الذي استمارته كثير من اللغات الأوربية من الألمانية و لعل اللفظ الانجليزي Folk-tales . قد يدل على نفس المنى وإن كان لا يؤدي المقصود منه تماماً وأما اللفظ الانجليزي Fairy-tales بمنى حكاية من حكايات الجان والمفاريت والغيلان وما اليها ، فهو لفظ غير مناسب وربما يكون مضلة لأن هذه الحكايات أو القصص الشمسة لا تدور بالضرورة حول المغاريت أو غيرها من الكاثنات الخارقة للطبيمة ، ولا بالضرورة حـــول حوادث أو شخصيات غير متصورة عقلاً . إن الحكايات الشعبية هي ما يصفها بعض الباحثين بأنهــــا « طفولة الخيال » ، ولا يمرف لها مؤلف ، وتنتقل من فم إلى فم، بل من شعب إلى شمب ، متخطمة حواجز اللغة . فنجد - على سسل المثال - قصة العملاق ذي العين الواحدة ترد في كل من ملحمة الاوديسيالهوميروس ( الذي اقتبسهامن حكاية شعبية متواترة ) وقصة بلاد الاقزام المسهاة «لابلاند » (شمالي اسكندناوة). ومن ثم فإنه من الملاثم أن نسمي هذه الحكايات بالقصص الشعبي . وهي تختلف عن ﴿ الحرافات البحتة » و ﴿ قصص البطولة الخارقة » في أنها نشأت عن مجرد الرغبة في التسلية والترويح عن النفس . فهي لم تنشأ لتفسير أصل شيء مجهول أو تعلمل عادة طواها النسمان أو لتسجيل واقعة تاريخية أو شبه تاريخية. لكنها ترمى غالبًا إلى بيان حقيقة عامة أو تأكيدها في الاذهان . ولمل أكثر الاشياء

<sup>(</sup>١) تحتوي قصة « ملاحي السفينة أرجو Argonautae على قدر من الحكايات الشمبية .

استلفاتاً للنظر في هذا النوع من الأساطير هو ذلك التشابه الموجسود بين بعض الأفكار الرئيسية في مختلف الحكايات الشعبية بأنحاء العالم المتباعدة. وقدأصبحت هذه الأفكار الرئيسية ، محور دراسات علمية دقيقة في العصر الحديث. وفي وسع من يطلع على نتائج هذه الدراسات أن يميز الحكايات الشعبية عن غيرها حتى عندما تكون مستترة في ثنايا «قصة خرافية بحتة » أو «قصة بطولية » . وقديؤدي عدم تمييز الحكاية الشعبية عن غيرها من أشكال الأساطير إلى تفسيرات خاطئة وسوء فهم المادات الشعوب ومعتقداتها وتقاليدها الموروثة .

وقد تمتزج هذه الأنواع الثلاثة من الأساطير في أي قصة يونانية واحدة ولا سيا إذا كانت القصة طويلة متشعبة موغلة في القدم أعيدت روايتها مرات ومرات ولنضرب مثلاً بقصة طروادة . فهذه القصة تستند أساساً إلى حسرب واقمية نشبت بين الأخيين أو الاغريق القدامي ( وحلفائهم من كان بعضجزر البحر الايجي )وبين الطرواديين ( وحلفائهم في بعض الامارات المجاورة لملكتهم بآسيا الصغرى ) . وإلى هذا الحد تعتبر إذا قصة بطولية ( Saga ) . لكنها كثيراً ما تتناول أعمال الآلهة التي تدخل في نطاق الخرافة البحتة ( Myth ) كثيراً ما تتناول أعمال الآلهة التي تدخل في ضميم الحكايات الشعبية ( Màrchen ) كا تتضمن من وقت لآخر وقائع تدخل في صميم الحكايات الشعبية ( Màrchen ) ومن الضروري أن نتنبه إلى مابين هذه الأنواع الثلاثة من الأساطيرمن اختلاف في الطبيعة حتى نكون على حدر فلا ننساق وراء بعض التفسيرات البساطلة ، في الطبيعة حتى نكون على حدر فلا ننساق وراء بعض التفسيرات البساطلة ، القصص اليونانية المتواترة .

ولا تبقى بعد ذلك سوى كلمة موجزة عن تفسير الأساطير . لقد تعددت الآراء في تفسير الأساطير منذ القدم . لكنها تشعبت وتعقدت في القرن الماضي ولا يزال الخلاف قائمًا بين العلماء حول تفسيرها . وفي وسمنا أن نجمـــل آراءهم المختلفة في أربع نظريات رئيسية :

١ - نظرية التفسير الديني . ويرى أصحابها أن الأساطير هي في الأصل مجموعة

من القصص الدينية عرفتها الشعوب على مر السنين وورد ذكرها عند كل شعب في كتبه السهاوية . وهذا هو سبب التشابه بينها عند مختلف الشعوب. فأسطورة ديركاليون ( Deucalion )اليونانية تقابل قصة الطوفان عند السومريين، وأعمال البطل هيراكليس ( Heracles لا تختلف عن أعمال شمشون الجبار .

٧ — نظرية التفسير التاريخي . وخلاصتها أن أبطال الأساطير كانوا في الأصل بشراً حقيقيين ، ملوكا أو زعماء أو قواداً عاشوا على الأرض وقاموا بأعمال عظيمة وأدوا للناس خدمات جليلة فنسج الخيال الشعبي قصصاً تمجيداً لهم ورفعهم إلى مصاف الآلهة أو انصاف الألهة اعترافاً بفضلهم أو تزلفاً إليهم (١١) . ولنضرب مثلاً بأيولوس ( Acolus ) إله الرياح . فقد كان في الأصل ملكاً يحكم عدة جزر في البحر التيراني ( المتاخم لسواحل إيطاليا الغربية ) وعلم رعاياه كيف يستعملون الأشرعة ويستخدمون السفن وكيف ينبئون بعالة الطقس واتجاه الريح من ملاحظة الظواهر الجوية ، ومن الأمثلة الأخرى مينوس وهيراكليس .

٣ - نظرية التفسير الرمزي ومؤداها أن اساطير القدماء كانت تعبر بطريقة رمزية عن فكرة دينية أو خلقية أو فلسفية ثم فقدت مع مرور الزمن معناها الرمزي واحتفظت بالمعنى الحرفي. ومن أمثلة ذلك أسطورة بروميثيوس الشهيرة التي سبق أن رويناها (٢).

٤ - النظرية الطبيعية التي تقول بأن الأساطير إنما نشأت لتعليل الظواهر الطبيعية التي كان يخافها الانسان البدائي ويعجز عن إدراك سببها

<sup>(</sup>١) تسمى هذه النظرية بنظرية يوهيميروس ( Euhemerus ) احد مواطني مسيني ( ني الباوبونيز ) الذي عاش في أواخر القرن الثالث ق.م . وسنمود الى الحديث عنها فيما بمد .

<sup>(</sup> ٧ ) راجع ص ٦ ه هامش ٧ فيا تقدم .

كالصاعقةوالبرق والرعد . ومن ثم فقد كان زيوس إلهاً للصواعق وبوسيدون إلها للبحر وهيفايستوس إلها للبراكين .

ويتضح من هذه التفسيرات ما للأساطير من أهمية كبيرة لفهم تراث اليونان ومظاهر حضارتهم المختلفة . ولا غناء عن دراستها لفهم التاريخ وتذوق الأدب اليوناني وتفسير المعتقدات والشعائر الدينية وتحليل النظريات الفلسفية فضلا عن ارتباط الأساطير الوثيتي بالفن اليوناني وتأثيرها فيه . فمن العسير على من ينفلها أن يتذوق إلياذة هوميروس أو يقرأ تاريخ هيرودوت أو يفهم مسر حيات إيسخيلوس وسوفو كليس أو يفقه نظريات أفلاطون أو المذهب الأورفي أو يقدر فن فيدياس أو أن يعرف عادات وتقاليد اليونان (والرومان كذلك) معرفة صحيحة .

لا عجب إذن أن أصبحت الأساطير علماً مستقلاً يعرف بعلم « الميثولوجيا » ( Mythology ) الذي يتناول النوعين الأولين بوجه خاص . وأما النوع الثالث وهي الحكايات الشعبية فيكاد أن ينفرد كفرع متميز يدخل في إطار علم الأدب الشعبي أو الفولكلور ( Folklore )الذي ازدادت العناية به في السنولت الأخيرة فانشئت له مراكز خاصة للتوفر على دراسته فضلاً عن أهميته في دراسة الإنسان ( علم الانثروبولوجيا ) والمجتمع ( علم الاجتاع ) .

كان هوميروس ( القرن التاسع أو الثامن ق.م ) وهيسيودوس أو هيسيود ( حوالي ٧٠٠ ق.م ) هما الشاعرين اللذين زودا العالم الهليني بذخيرة ضخمة من الأساطير وحددا إطارها . إذ تزخر الإلياذة بأخبار كثيرة عن آلهة أوليمبوس وصفاتهم وعلاقات بعضهم بالبعض الآخر . كذلك تحفل الأوديسيا بأقاصيص خيالية كثيرة . وأما كتاب و أنساب الآلهة » لهيسيود فهو محاولة لتجميس الأساطير وتنسيقها فيما يشبه الموسوعة . وقد يختلف الكاتبان أحياناً في بعض التفاصيل . لكن إليهما يرجع الفضل الأول في وضع اللبنات الأولى للأساطير

اليونانية . وقد جاء بعدها شعراء آخرون أضافوا إليها أو رووها بطرق مختلفة . لكن الصورة التي رسمها هوميروس لآلهة أوليمبوس هي التي ظلمت منطبعة في أذهان الإغريق قروناً طويلة . ولم يستطم الإغريق التحرر من تأثير الالياذة ، ذلك التأثير الذي يظهر في شق مظاهر الحياة اليونانية : في الدين والعادات والأدب والفن وفي كل مظهر تقريباً .

وسنقصر الكلام – في هذه المرحلة – على آلهة جبل أوليمبوس وهم آلهــة الغزاة الأخيين الذين بدأوا يفدون إلى البلاد منذ عام ١٩٠٠ أو بعــــده بفترة لـ لكن ينبغي التنبيه إلى أن هؤلاء الآلهة لم يفدوا كلهم مـع الأخيين وأن بعضهم كانوا موجودين في أرض البلقان من قبل أي كانوا أقدم من آلهة الغزاة ، وإن كان هوميروس قد أدبجهم جميعًا في مجمع إلهي واحد أو في أسرة واحسدة على نحو ما سنرى بعد قليل . ولنضرب مثلا على ذلك بهيرا نفسها فهي إلهة قديمة في أرض البلقان وأقدم من زيوس نفسه، إله الغزاة الأخيين ، الذي جعله هو ميروس شقيقًا لها وزوجًا. وكانت هيرا ربةقوية راسخة القدمين في الأرض فلم يجد الغزاة مناصاً من محاولة المواءمة بينها وبين إلهم الكبير . وقد مسرت فترة تضارب ونزاع بين الآلهة القدامي والآلهة المحدثين. وينعكس ذلك على قصص الخصومات والمنازعات الكثيرة بين الزوجين في أول عهدهما عندما لم يكن الوثام قد صار تاماً بعد . كذلك ينعكس على بعض الصفات المتناقضة التي نراها متجمعة في إله واحد من هذه الآلهة . كان آلهة الغزاة الأخيين في الغالب آلهة سماء بينا كان الآلهة الحليون الأصلاء آلهة أرض وزراعة . ولم تكن هيرا وحدهــا هي الإلهة القديمة بلكان من بين الآلهة القدامي أثينة التي كانت عبادتها منتشرة في جنوب البلقان ومنطقة البحرالإيجي قبلقدوم الأخيين.وكذلك أبوللون الذي يرجح أنهوفدإلى المنطقة من مكان بعيد ؛ لعلموسط آسيا. وأما أفروديتي فهي في الأصل إلحة شرقية قديمة بمنطقة الشرق الأدنى القديم فهي صورة من عشار أو عشارت عند الأكديين والكنعانيين. لكن شاعر الإلياذة يربط قدامى الآلهة بالجدد ويجعل منهم جميعاً أسرة واحدة تسكن فوق قمة جبل أوليمبوس.

والفرض من دراسة آلهة أولىمبوس هو التمهيد للحرب الطروادية موضوع الإليادة الأن فهم هذه الملحمة قد يتعذر أو يتعثر بدون التعرف على هذه الآلهة وصَّفاتها ، ولا سيًّا أن كثيراً منها اشترك في هذه الحرب إما إلى جانب الإغريق أو إلى جانب الطرواديين . وينبغي التنبيه إلى أن الحرب الطروادية قد حدثت في الفاترة الأخيرة من العصر الهللادي الحديث المسمى الآن بالمصر الميكيني الذي ذكرنا أنه يمتد بين ١٥٥٠ ، ١١٥٠ ق.م. (١) وفي الحق إن العلماء يقسمون العصر الميكيني إلى ثلاث فترات أولى وثانية وثالثة . فكأن الحرب الطروادية وقعت ( حوالي ١٢٠٠ ق.م. ) في الغاترة الثالثة من العصر الميكيني أو بعبـــارة أخرى في العصر الميكيني الثالث والمسمى أحياناً بعصر البطولة . وإن شئت الدقة يسمى «بعصر البطولة الثاني» لأن الحرب الطرواديةسبقتها أحداث وسمروب وقعت في الفترتين الأولى والثانيــة من العصر الميكيني . وقد نشأت حول هذه الأحداث والحروب أساطير تتحدث عن أبطال أسبق من أبطال الحرب الطروادية . ومن ثم يسمى عصرهم « بعصر البطولة الأول». وسنرجىء الكلام عن هذه الأساطير وهؤلاء الأبطال إلى حين نتناول العصر الميكيني مرة أخرى منذ بدايت، من ناحية الواقع التاريخي. لكن لا ضير من أن نشير إشارة مسبقة إلى تلك الأساطير السابقة على الحرب الطروادية إذ نعتقد أنها كالإلياذة صدى لأحداث وحروب حقيقية أو تتضمن على الأقل نواة من الواقع التاريخي . ولا غناء عنها في دراسة العصر الميكيني الباكر لأنها تلقي أضواءعليه إذ ليس لدينا عنه معاومات أخرى

<sup>(</sup>١) راجع ص ه ۹ فيا تقدم٠

سوى ما كشفناه من آثار .

ومن أبرز هذه القصص والأساطير التي نشأت حول الأحداث والحروب التي
 وقعت في « عصر البطولة الأول » السابق على عصر الحرب الطروادية :

ا - قصــة دناوس ( Danaus ) ملــك أرجوس وأخيه آ يجيبتوس ( Aegyptus ) التي تلقي ضوءاً على علاقة بلاد اليونان ومصر في تلــك الفاترة المبكرة من العصر المبكيني .

٢ - قصة حصار كاليدون (Calydon) بسبب النزاع الذي ثار حول توزيع الفنائم بمد صيد الخنزير البري الكاليدوني، وهي قصة سردناها عند الكلام عن الصيادة المداءة الماهرة أتلانتا (Atalanta) (١١) . وتمكس القصة أوضاعاً كانت لا تزال غير مستقرة ، فالاغارات لنهب قطعان ماشية الجيران مستمرة ، وحدود الامارات لا تزال مائمة لم تثبت بعد .

٣ - قصة بلايروفون (أو بلايروفونيتس) ابن ملك كورنثة الذي رحل عن بلده إلى أرجوس حيث اتهم زوراً بمراودة زوجة الملك عن نفسها فأبعد إلى ليكيا يآسيا الصغرى بقصد التخلص منه هناك . هذه القصة قد تكون صدى لملاقات بين أرجوليس وإقليمي ليكيا وقيليقية بل قد تكون صدى لحلة قسام بها إغريق ميكيني في آسيا الصغرى .

٤ - قصة ملاحي السفينة أرجو ( Argonautae ) وهي رحلة بحرية خرجت
 من ميناء أيولكوس ( في ثساليا ) متجهة إلى الدردنيل والبسفور ومنطقــــة

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱ه هامش ۱ فيا تقدم و رتقع كاليدرن ( Calydon ) في إقليم أيتوليسا ( Actolia )

كولخيس على الشاطىء الشرقي للبحر الاسود بحثًا عن الذهب. وكانت مغامرة هللينية جامعة وتعتبر صدى لرحلات تجارية قام بها الاغريق في عصر البطولة الأول إلى هذه المنطقة النائية.

ه - قصة برسيوس ( Perseus ) في تيرينس وأرجوس وتأسيسه لميكيناي.
 ٦ - أعمال البطل هيراكليس الشاقة الاثنا عشر ومفامراته في بلاد اليونان
 وخارجها والتي تعكس توسع مملكة ميكيناي وانتشار حضارتها ،

٧ - قصة حرب و سبعة ضد طيبة ، وفشل الحصار ، التي ترمز إلى صعود نجم طيبة تحت حكم أسرة لابداكوس ( Labdacus ) ( سليل كادموس ) وجد أوديب ( Occlipus ) . وهذه القصة كسابقاتها تدور حول أحداث وقعت في عصر البطولة الاول .

٨ - قصة تدمير طيبة على يد أبناء السبمة ( Epigonoi ) والتي لا تسبق الحرب الطروادية إلا بحوالي قرن ونصف من الزمان فهي تنتمي مثلها إلى عصر البطولة الثاني . وترمز القصة إلى أفول نجم طيبة .

هـ قصة بليوبس ( Pelops ) وبجيئه من فريجيا بآسيا الصغرى إلى الباوبونيز
 حيث استولى على الحكم في ميكيناي .

ولما كان بيلوبس هو جد أجامنون الذي تولى قيادة حملة الاغريق في الحرب الطروادية ( حوالى ١٢٠٠ ق.م. ) فلا بد من استعراض تاريخ هذه الاسرة قبل الحديث عن الحرب الطروادية نفسها .

#### آلمة اليونان :

ونعود إلى آلهة أوليمبوس لنقول إن الاغريق تصوروا آلهتهم في صورة

البشر.وقد مر بنا كيف مجدت الحضارة اليونانية الانسان واعتبرته سيد الخلق. ولم يجد الاغريق قواماً أبدع من قوامه . ومن ثم فقد تخيلوا آلهتهم كأنهم بشر ورسموهم في صورة الانسان شكلا وقواماً وإن تميزوا كلهــم تقريباً بالقوة الخارقة والقوام البديم والجمال الرائع. وكانوا كالبشر يحتاجون إلىالنوم ويأكلون ويشربون وإن اقتصر طعامهم على الامبروسيا ( ambrosia ) وشرابهم عــــلى النكتار ( nectar ) ، وهما طعام وشراب مقصوران على الآلهة دون سواهم . وكانوا يحبون ويكرهون ويفرحون ويجزنون . كانت بالاجمال تساورهم نفس المشاعر التي تساور بني الانسان ويتزوجون وينجبون أولاداً ويمقدون علاقات مشروعة وغير مشروعة مع الآلهة ومع البشر . وقد يستبد بهم الغضب الجنوني وتنهش قلوبهم الغيرة العمياء . بل كانوا لا يتورعون أحيانًا عن النفاق والمداهنة والكذب والحتال . ويسود الوئام بينهم أحياناً وأحياناً أخرى يشيع الخصام. لكنهم كانوا يتميزون عن البشر في شيء جوهري وهو أنهم كانوا يعيشون أبدآ في شباب دائم فلا تتقدم بهم السن ولا يهرمون . كانوا خالدين لا يذوقون طعم الموت . وكان زيوس أكثرهم قوة وهيبة وأعلاهم شأناً ومكانة بوصفه رباً للآلهة والناس . ولذلك كان بقية الآلهة يدينون له بالطاعة ويتثلون لأوامره ويخشون بأسه وبطشه . ومع هذا فإن ذلك لم يمنع من أن يتبع كل إله هواه وينســاق وراء ميوله الخاصة وقد يتمرد على زيوس نفسه أحيانا أو يتملقه ويداهنه أحيانا أخرى . بل لقد حدث ذات مرة أن كاد له فريق منهم محاولين الإطاحة به عن عرشه. فلم يكن عرش زيوس دائمًا وطيه الأركان مثله في ذلك مثل عرش الملوك على الأرض وعرش أجاممنون في ميكيناي. لكن تفوق زيوس الكبير على غيره من الآلهة كان بمثابة خطوة أولى على الطريق الطويل نحو التوحيد .

وثمة ملاحظة هامة هي أن آلهة الإغريق لم يكن لهم دخل مخلق الكون .

فالكون مخلوق من قبلهم . كل ما كان في وسعهم هو أن يتقمصوا صوراً وأشكالاً أخرى عندما يشاءون.ولم يكن لهم يد في كتابة الموت أو الحياة. وكان القدر ( moira ) قوة أخرى لا سيطرة لهم عليها . وفي الحق إنهم كانوا على خلاف الآلهة المحلية القديمة المرتبطة بالأرض والزراعة لا يبكترثون إلا قليلا بما يجريعلى الأرض ولا تعنيهم شئون البشر إلا من زوايا معينة . كانت حياتهم رغدة سهلة وينفقون معظم وقنهم فوق جبل أوليمبوس المغطى بالثلوج في مآدب وحفلات أو في تدبير المكائد ، أو قد يدعوهم زيوس بين الفينة والفينة إلى اجتماع للبت في أمر هام. وكانت الأهواءتتحكم في سلوكهم مع البشر فيقدمون العون لمن يؤثرون وينزلون غضبهم على من يبغضون . وكان معيار ذلـك هو مقدار تقرب الناس إليهم بالتعبد وتقديم القرابين وحرق البخور في الهيـــاكل والمعابد. وكثيراً ما كانت تحل نقمتهم على من لا يذكرونهممن البشر أو يضنون عليهم بالقرابين أو لا يوفون بنذور نذروها لهم . لكن مع تطور الفكر الديني أصبح آلهة الإغريق ينصرون الحق ولا يحبونالظلم ويجزون الناس عن الإحسان ويبغضون الآثام ولا سيما سفك دماء ذوي الأرحام. وبدهي أن الإغريق الأوائل لميتخذوا من آلهتهم قدوة في حياتهم الأخلاقية. بل إن بعض المفكرين والفلاسفة لم يخفوا استنكارهم لهذه الصورة التي رسمها هوميزوس للآلهة وأعلنوا احتجاجهم على سلوك آلهـــة أوليمبوس . وكانت التجارب الشخصيـة هي التي علمت الإغريق بعض مبادىء أخلاقية كالإشفاق بالغرباء وحماية المستجيرين وتبجيــل الآباء والنفور من الزهو والكبرياء ، كما غرست التعاليم الدينية المتوارثة في نفوسهــــم روح العدالة ، ولم تلبث فضائل كالشجاعة والحكمة والفطنة والاعتدال( sophrosyné )وضبط النفس أن صارت محل اعجابهم ومثلًا عليا عندهم .

## كيف استوى زيوس على عرش الكون:

إن أشهر الأساطير عن زيوس ( Zeus ) هي التي تدور حول صراعه الطويل ضد خصومه قبل أن يستوي على عرش الكون. ويعود بنا هذا الصراع إلى نشأة السكون نفسه .

يروي لنا هيسيود أنه لم يكن هناك في البدء سوى الفراغ ( Chaos ) ، وهي كلمة تعني فراغ الفم عبد التثاؤب، وتدل الآن على معنى الغموض والفوض والاضظراب. ومن بعد الفراغ أو الهيولي نشأت « جايا » ( Gaia ) أي الأرض، الربة ذات الصدر الرحب العريض ، موطن جميع الآلهة سواء من يسكنون منهم في الأعالي فوق جبل أوليمبوس أو في أغوار الأرض . وكان هناك إيروس ( Erôs ) أو « الحب » ، أجمل الآلهة الخالدين ، الذي يسري في أوصال الآلهة والناس ويتحكم في قلوبهم ، ومن الفراغ نشأ الظلام ( Erebos ) . ومن الظلام ( Himera ) . ومن الظلام ( Myx ) فور السهاء ( Aether ) وضوء النهار ( Himera ) .

وأما « جايا » أو الأرض فكان أورانوس ( Ouranos ) أو « السباء » هو أول من أتجبته كفواً لها ليكون قرينها فيحنو عليها ويغطيها تمامساً ، ويصبح منزلا أبديا للآلهة المباركين. وقد تمخضت عن جايا كل الجبال التي تهوى الحوريات والمرائس ( Nymphae ) السكنى في تلالها ، وكذلك البحار ، ومن بينها البحر المزبد ( Pontus ) ، وكل الأنهار وفي مقدستها أوقيانوس ( Oceanus ) النهر الإله أو إله النهر الذي تنبع منه كل الأنهار والينابيع والميون بل والبحر نفسه ، ويجري باستمرار في حلقة داثرية حول الارض ويقوم كالحد الفاصل بين العالم وما وراء العالم . ومن بينهم أيضاً كانت تثيس ( Tethys ) ، وتوجة أوقيانوس ، التي أنجبت منه ثلاثة الاف ولد ، وهم الانهار ربة البحر ، وزوجة أوقيانوس ، التي أنجبت منه ثلاثة الاف ولد ، وهم الانهار

الذكور وعشرات البنات وهي عرائس النهسر والبحر ( Oceaninae ) (١) أو بنات أوقيانوس. وكان من بين حفيداتها ثيتس ( Thetie )سيدة البحرالكبرى التي لا يستبعد أن يكون اسمها هو اسم جدتها نفسه محترفا . وجميع هؤلاء الذين ذكرناهم أو فاتنا أن نذكرهم قد ولدتهم « جايا » بدون « إيروس » أي بدون الحب أى دون أن يسسها أحد .

وماذا عن أبناء « جايا » الأرض من « أورانوس » السماء ، ابنها وبعلها في الوقت نفسه ؟ لقد أنجبت ربة الأرض من رب السماء ١٨ وللداً وهم :

ا سالتيتانيس ( Titanes ) وهم « الجبابرة» وعددهم ستة بنين وست بنات . وكانوا آلهة قدامى بدائيين يتصفون بالوحشية ومتمردين لا يوضخون لقانون . وكان أصغرهم هو كرونوس ( Cronus ) وأخته ريا ( Rhea ) . والأخيران هما والدا زيوس . وسنرى كيف يصطرع زيوس صراعاً رهيباً ضد أعمامه ( وأخواله في الوقت ذاته ) من التيتانيس « الجبابرة » .

٧ – الكيكاوبيس ( Cyclopes ) وهم مخاوقات كان لكل منهم – كا يتبين من اسمهم – عين واحدة مستديرة في وسط جبهته . وعددهم ثلاثة . وكانوا وفقاً لهوميروس وحوشاً يميشون في المراعي النائية حيث لا حكومة ولاقانون . ولكنهم كانوا وفقاً لهيسيود صناعاً مهرة في صناعة الصواعق واسماؤهم على التوالي : الراعد والبارق والمضيء . و عثيراً ما كانوا يشتركون في بناء تحصينات المدن .

۳ – هیکاتون خیریس ( Hecatoncheires ) . وکان لکل منهم ـ کما

<sup>(</sup>١) رقد يسمون أيضا Nymphae أيعرائس ( البحر )أو حورياته ، ولم يكن خالدات بل كن يعمرن طويلاً جداً .

يتضح من اسمهم - مائة ذراع . وعددهم أيضاً ثلاثة .

وبِمد انفصال « جايا » عن « أورانوس » وتآمرها مع أبنائها عليه أنجبت من دمه الذي نزف منه وسقط عليها نتيجة تمزيقه وخصيه المخلوقات الآتية :

٤ -- الأرينيس ( Erinyes ) وهن ربات القصاص والانتقام أو هن -- بعبارة أصح -- اللعنات المجسدة أو أشباح الذين قتلو ظلماً .

المهالقـــة ( Gigantes ) وهم مخلوقات متوحشة سيصطرعون هم الآخرون مع زيوس و آلهة أوليمبوس صراعاً دامياً بالصخور وجذوع الشجر ، ويلقون حتفهم ويدفنون تحت رماد البراكين المنتشرة في بلاد الإغريق و إيطاليا.

ثم أنجبت « جايا » من « ترتاروس » ( Tartarus ) وهو الظلام الكائن في أعمق الأرض ، أنجبت منه :

 $\gamma$  — تيفون ( Typhôn )  $\gamma$  وهو تنين هائل له مائة رأس ويفح بأصوات عمل أصوات كل الوحوش . وله مائة ( أو مائتا ؟ ) ذراع ضخمة ، ومثلها من الأقدام . وكان من الجائز أن يحدث تيفون أضراراً جسيمة إذ سرق صاعقة زيوس وقطع أوتار عضلاته بسيفه . لكن هرميس استطاع أن يستردها . وعاجله زيوس بصاعقته وقهره وقذف به إلى حضن أبعه ترتاروس أي إلى أغوار الأرض

<sup>(</sup>١) ويرد اسمه أيضافي صورة « تيفويوس» ( Typhocus ) . أو تيفوس Typhos )أر تيفوس Typhos )أر تيفاون ( Typhaon) . والأخير غير « تيفاون » دلفي الذي أنجبته « هيرا » وسدها دون معاشرة زيوس وكان هو الآخر تنينا رهيباً وكان وبالاً على البشر. وقد حملته هيرا إلى دلفي سيث عهدت به إلى التنينة بيثون ( Python ) تلك الاقمي الهائلة التي كانت تسكن كهوف جبل برناسوس وتحرس حجر دلفي المقدس ثم صرعها الإله أبوللون بسهمه الذي لا يطيش ومن ثم عرفت دلفي باسمها وكذلك الإله وكاهنته والمهرجانات الدورية التي كانت تعقد هناك ، واجم ص ١١٦ ،

المظلمة . وقيل إن ثوران بركان جبل آيتنا ( Actna ) في صقلية يرجع إلى تلك الممركة الرهيبة . وعلى أي حال فقد دفن تيفون تحت هذا البركان الهائل .

كان « أورانوس » ، رب السماء ، يجيء زوجته « جايا » ، ربة الأرض ، في كل مساء ليسترخي بجوارها.غير أنه كان يكره منذ البداية ابناءها الذين أنجبهم منها. كان يخشى على عرشه منهم. لذلك كان يبادر بإخفائهم بعد ولادتهم مباشرة ويقذف بهم في جوف الأرض حق لا يروا نور الدنيا. كان يرميهم في «ترتاروس» وهو - كما ذكرنا - مكان مظلم سحيق في أعماق الأرض يبعد عن سطحها 'بعد هذا السطح عن قمة جبل أوليمبوس . وبقدر ما كان « أورانوس » يبتهج بهذا العمل المرذول كانت و جايا ، تبتئس بل تئن أنيناً موجماً من ثقل حمـــل مؤلاء الأبناء في جوفها ، وهو حمل كاد يزهق روحها . وقد أثار مسلك أورانوس نحو ابنائها تبرمها منه وغضبها عليه.لذلكدبرت له مكيدة لكي تتخلص منه وبالتالي من عذابها المتصل . فأحضرت منجلًا من حديد حاد الأسنان و دعت أبناءهـــــا التيتانيس (الجبابرة) الاثنى عشر من بنين وبنات وفي مقدمتهم كرونوس الذي كان أصغرهم سناً وريا أخته . وناشدتهم مساعدتها في الأنتقام من أبيهم وتخليصها من شروره . وتآمروا جميماً هم و « الكيكلوبيس » و « ذوو الأذرع المائسة » على أبيهم أورانوس . وانبرى كرونوس - وكان أكثرهم خداعاً - انبرى مبديا استمداده للكيد لأبيه والتربص به في أي كمين. وأعدت له أمه الكمين ورسمت له الخطة وأعطته المنجل الحاد .

وجاءها « أورانوس » بليل مشتاقاً إلى مضاجعتها وأرخى سدوله عليها فالتحفته كدأبها في كل مساء.وعندئذ أنقض كرونوس من نحبثه بالمنجل وخصى أباه قاذفاً بعضو ذكورته ( phallus ) إلى مسافة بعيدة . وتسرب الدم الذي نزف من أورانوس إلى رحم « جايا » ، ربـة الأرض ، فأنبتت ربات الغضب والانتقام ( Erinyes ) وكذلك العمالقة ( Gjigantes ) . وأماعضوتناسل إله السهاء

هقد سقط في البحر حيث اختلط به زبد الموج ( aphros ) الذي انبثقت منه أفروديتي ( Aphrodite ) ربة الخصب والحب والجمال . ومنذ أن ارتكب كرونوس جريمته الدامية لم يقرب إله السماء ربة الأرض ولم يأت لمعاشرتها فاندثرت السلالة الأولى . وأعقبها حكم « كرونوس » الذي تربع على عرش الكون .

وقد تزوج كرونوس ( Gronus ) أخته ريا ( Rhea ) وأنجب منهـــا ستة من آلهة أوليمبوس: ثلاث ربات كبيرات هن هيستيا وديميتير وهيرا ، وثلاثة أرباب كبار هم هاديس وبوسيدون وزيوس . وكما كان كرونوس أصغر أبنـــاء أورانوس ، كذلك كان زيوس أصغر أبناء كرونوس ، وإن روى هوميروس رواية مخالفة لهيسيود ، مؤكداً أن زيوس كان أكبر اخوته . وقد شابه كرونوس أباه أورانوس في تخوفه من أبنائه ، فكان يبتلمهم بمجرد ولادتهم . ولعله خشي على عرشه منهم . وقد زاد من خوفه أن أبويه ( جايا وأورانوس ) حذراه من أن أحد ابنائه الاقوياء سوف يطبح بمرشه ولهذا أخذ حذره فكان يلتهم كل مولود تنجبه له زوجته . وقد حز ذلك في صدر ريا وجاوز ألمها حد الاحتمال . فلما اقترب ميعاد وضعها ابتهلت إلى أبويها ، الأرض والسهاء ، أن يعيناها على أن تلد الطفل الجديد خفية في غفلة من أبيه اتقاء لشره ، وعلى أن تثار أيضاً لأبناها الآخرين الذين أخفاهم كرونوس في جوفه . واستجابت جمايا وأورانوس إلى دعاء ابنتها وكشفا لهاعما خبأ القدر لزوجها وما كتبه لابنها الذي سيري النور وشيكاً . وأرسل الوالدان ريا إلى جزيرة كريت حيث تولت أمهــــا . جايا » حضانة الرضيع. وقد أخفت ريا طفلها في كهف بجبل دكق أو إيدا( Ida )(١) وربما أيجايون . وكلها جبال تكسوها غابات كثيفة . فعلت ذلك حتى تخفيه عن أبيه كرونوس فلا يبتلعه مثلما ايتلع بقية إخوته . وقد خدعت ريا زوجهــــا وقدمت له حجراً ملفوفاً في قماط فابتلعه ظناً منه أنه الطفل نفسه ولم يدر بخلده أن ابنه سبشب عن الطوق ويشتد ساعده ويطبح به ويجسرده من سلطته ويتموأ مكانه .

<sup>(</sup>١) وهو غير جبل إيدا Ida بجوار طروادة في آسيا الصغرى .

هذه الاسطورة الكريتية عن مولد زيوس أسطورة غريبة فريدة إذ تقول إنه قامت بإرضاع زيوس الحوريات أو الحيوانات أو الطيور أو النحل و في مقدمتها العنزة أمالثيا ( Amalthea ) ، وهي أشهر مرضعاته . ورقصت حوله كائنات نصف إلهية ، أشبه ما تكون بالارواح ( daimones ) تعسرف باسم كوريتيس ( Kouretes ) أي « الصبية » ، وإن عرفت أيضاً باسم أصابع إيدا ( Daktyloi Idaioi ) لانها نبتت من أرض جبل « إيدا » التي ارتكزت عليها « ريا » بأصابعها عندما جاءها المخاض. هذه الكائنات أو الارواح أخذت ترقص حول زيوس بعد ولادته ، وتضرب دروعها حتى تطغي قرقعة السلاح على صراخ الطفل فلا يسمعه كرونوس (١١) .

وبلغ زيوس بالفعل أشده واكتملت رجولته وقهر بالقسوة والخديمة أباه كرونوس ، بل أرغمه أيضًا على أن يلفظ من جوفه بقية اخوته . ولم يخلسّص زيوس أشقاءه فقط بل حرر أيضًا أعمامه ( وهم أخواله في الوقت نفسه ) الذين كانوا لا يزالون في ترتاروس يرسفون في الأصفاد التي قيدهم بها أورانوس . وكان في مقدمتهم الكيكلوبيس ذوو العسين الواحدة المستديرة الذين اعترفوا بجميل زيوس عليهم فمنحوه الرعد والبرق والصاعقة وهي شعار قوته ورمز جبروته .

<sup>(</sup> ١ ) وتضيف الاسطورة أن زيوس مات ودفن بجزيرة كريت. وليس ثمة شك في أنها فكرة مينوية الاصل ترمز إلى روح النبات ودورته ، غائة ومواته في كل عام .

وقد واءم الإغريق بين هذه الفكرة وبين إلههم السمادي زيوس ، بمنى أنه كان يوجد في كريت قبل مجيء الإغريق ربة أرض أو أمومة كبرى ( مثل أفروديتي وكيبيلي وغيرهما) وكان لها قرين شاب ، وقد أحل الإغريق زيوس على هـــذا الإله الكريتي وجعلوا منه قريناً لرية الخصب الكريتية ، وابتدعت الأسطووة التي يتمثل فيها زيوس كطفل ، لكنه كان في الواقع صنوا للصبية الراقصين من حوله فهويدعى « أعظم الصبية » ، وقد يتجسد زيوس الكريتي في شكل الثور المعروف بقدرته الفائقة على الأخصاب، وكان من خصائص الشبان رفقاء ربات الحصب الكبرى في الشرق أن يموتواكل عام تمشياً مع دورة النبات السنوية. ولم يؤثر هذا التصور الإغريقي لزيوس في كريت على تصورهم له في بلاد الإغريق نفسها. ذلك أن عصر الشك لم يكن قدبد أبعد .

وبذلك خلف زيوس أباه كرونوس على عرش الكون وأصبح سيده ( anax ) وملكه ( basileus ) (١١٠ .

غير أن متاعب زيوس لم تنته بتخليصه من كرونوس فقد كاد مرة أن يلقى مصير أبيه . ويحدثنا هوميروس كيف تآ مرت هــــيرا وأثينة وبوسيدون على تقييده بالأغلال . غير أن ثيتس ، ربة البحر الكبرى ، استدعت وحشا يسميه الآلهة باسم برياريوس ( Briareus ) ، ذي الأذرع المائة ، ويدعوه البشر باسم آيجايون ( Aegaeon ) ، أكبر الظن لأنه شارك هذه الربة سلطانها على البحر الإيجي فترة من الزمن ؛ استدعته من أعـــاق البحر وجعلته يتولى حراسة

<sup>(</sup>١) لكن ينبغي أن نذكر أن « حكم كرونوس » اقترن في الأذمان « العصر الذهبي » فكان فترة زامية من فترات تاريخ العالم بلغ من رخائها أن العسل كان يتدفق أثناءها من اشجار الباوط . وكانت تسودعمره الفضيلة والبراءة والوثام الذي يغني عن القانون وتعمسه السمادة والرفرة في الخيرات التي تغني عن العمل والكد ، فالأرض تنبت كل شيء من تلقاء نفسها ، وكل شيء مشاع بين الجيم . وقد أنشىء لكروفوس عيد في بلاد اليونان يسمى كرونيا Cronia وكَّان يواَفَق وقت الْحَصاد (تُوز) . وفيه كان يسود الفرح والمرح وتزول فيه مؤقتًا بما بين السادة والعبيد من فوارق فيجلسون مما ريأكلون سوياً . وفي الحق إن زيوس عندما قيد أباء كرونوس بالأغلال وحمله إلى الطرف الأقصى من الأرض ، حمل معه « العصر الذهبي » الذي ما يزال قائمًا عند الإليزيرم (Elysium) وهي جزر النميم أد جزر المباركين ( Elysium ) وكلتاهما كانت مصير الصالحين من البشر الذين رضي عنهم الآلهة وكتبوا لهم السعادة والخلود . قسم العصور إلى خمسة : عصر الذهب ، وعصر الفضه رعصر البرونز وعصر الأبطـــال وعصر الحديد . وكان كل عصر أسوأ من الذي قبله . ومن المرجع الآن أن كرونوس كان إلما قديما السكان الأصليين في البلغان قبل قدوم الإغريق . وكان على ما يبدر إلهـــــا للزراعة . وكانت طقوس عبادته تقترن أحيانًا بتقديم ضحايا بشرية (كاكان يحدث في رودس ) . وقسد شبهه الرومان بالهم ساتورنوس ( Saturnus ) وشبهوا زوجتــه ريا بربتهم اوبس ( Ops ) ربة الوفرة .

ريوس. وعندئذ خاف الآلهة الثلاثة فأقلعوا عن التآمر على زيوس وكفوا عن عاولة تكبيله بالسلاسل . والحق إن برياريوس ومن على شاكلت، من الوحوش هم الذين استطاع زيوس بفضلهم أن يوطد أركان عرشه ويفرض سيطرته على سلالة كرونوس .

لكن لم يلبث أن واجه زيوس وأخوته خطراً شديداً من جانب التيتانيس، وهم - كما أسلفنا - الآلهة القدامي البدائيون أو « الجب ابرة » . فقد اشتبك هؤلاء معهم في حرب مريره زهاء عشر سنوات . وشن الجبابرة الحوب من قسة جبل أوثروس ( في جنوب ثساليا )(١) بينا خاض زيوس وأخوته غمارها من قمة جبل أوليمبوس ( في شمال تساليا ) (٢) . وقد ظل الصراع الرهيب دون فليجة حاسمة . وأخيراً كشفت ربة الأرض « جايا » للآلهة الجدد سر الانتصار. وعمل الآلمة بنصبحتها فاستدعوا برياريوس وزميليه المكاتون خيريس ذوى الأذرع المائسة ، من أقصى الأرض وأغوار الم ، وبثوا فيهم المعزم والقوة بأن أشربوهم « ذكتاراً » وأطعموهم « أمبروسيا » وهما شراب الآلهة الخالدين وطعامهــــم. وناشدهم زيوس أن ينضووا تحت لوائه في الحرب المستعرة ضد و الجبابرة » . واستؤنف القتال فاصطف آلهة أوليمبوس وآلهاته في مواجهة الجبابرة ، ذكوراً وإناثًا . ولما كان الآلهة الجدد قد كسبوا إلى جانبهم ثلاثة حلفاء لكل منهم مائة ذراع فكأن عتادهم زاد ثلاث مائة حجرة أو صغرة. وبهذا الوابل من الحجارة انهالوا على الجبابرة وغلبوهم على أمرهم. وقيد التيتانيس بعد هزيتهم بالسلاسل وقذف بهم في « ترتاروس » الذي سبق أن وصفناه بأنسه مكان سحيق الغور في باطن الأرض يبعد عن سطحها بعد هذا السطح عن السياء . وعلى هذا المكان كان

<sup>(</sup>١) راجع ص ه ١ ١ ، هامش ١ فيها تقدم ٠

<sup>(</sup>٢) راجع ص ۲۲ - ۲۳ ، ۱۲۵ - ۱۲۰

يهوي سندان ضخم يقطع الجوزاء في تسع ليال ويبلغ الأرض في الليلة العاشرة ثم يغوص في أسفل الأرض تسع ليال أخرى ليبلغ « ترتاروس » في العاشرة . وكان ترتاروس معقلاً مسوراً بالحديد تكتنفه حجب كثيفة من الليل البهم . وفوقسه كانت تنبت جذور الأرض والبحر ، وفي داخله كان يقبع الجبابرة وسط ظلام دامس لا يراودهم أبداً بصيص من الأمل في الفرار منه . ذلك بأن بوسيدون قد صنع أبواب المعتقل من حديد غليظ، وأقام برياريوس وزميليه حراساً عليه يقظين أبداً لا تغفل لهم عين ولا تأخذهم سنة أو نوم . وقد اختلف الباحثون في تفسير مغزى هذه المحركة المساة معركة الجبابرة ( Titanomachia ) . إذ يوى فريق أنها ترمز للصراع بين قوى الطبيعة الخيرة وقواها الشريرة ، وفريق يوى فريق أنها ترمز للصراع بين قوى الطبيعة الخيرة وقواها الشريرة ، وفريق الخريرى أنها ترمز لانتصار المةالغزاة الإغريق، وهم المة أوليمبوس، على المة السكان القدامي الأصليين ( البلاسجيين ) في البلقان ، ولعل الرأي الثاني هو الأرجح .

ولم يكد زيوس يفرغ من صراعه مع التيتانيس حق واجهه خطراً أشد وأنكى من جانب و تيفون » وهو ذلك الابن الذي انجبته و جايا ) من ترتاروس (١٠) . وكان تيفون هذا — كما ذكرنا — تنيناً ضخماً فاق على صفر سنه جيم أبنائه الآخرين في الضخامـــة والقوة . كان ردفاه كردفي الإنسان ، لكنه كان فارعاً تطاول قامته أعلى الجبال وتنطح رأسه النجوم في كثير من الأحيان . فإذا بسط ذراعيه امتدت إحداهما إلى المغرب والأخرى إلى المشرق وقد نبتت من كتفيه مائة رأس من رؤوس الأفاعي . وأماأسفل ردفيه فكان أشبه بثعباذين يصطرعان وقد يشرئبان إلى ما فوق رأسه ويحومان ثم يفحان فحيحاً مروعاً يهم الآذان . ولقد قبل إن الآلمة كانت تفهم ما يصدر من أصوات عن رؤوس هذه الأفاعي

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٠٠ فيها تقدم .

المائة . غير أن تمفون كان في وسعه أيضاً أن ينبح كالكلب نباحاً منكراً أ. ينه أزيزاً ترجع الجبال صداه . وكان كل جسمه مكسواً بالأجنحة ، وكثيراً ماكان شعر رأسه الأشعت ولحمته الكثة يموجان في الهواء بمنا تقدح عساه بالشر والشرر وطفق تيفون يقذف السهاء بحجارة من لهب وهو يهدر ويفح بيناكان فمه ينفث ناراً بدلاً من الرغاء . وقد ساد القلق من أن تكون لتسفون الغلمة على الآلهة والناس . غير أن زيوس ضربه بصاعقته من بعيد ثم ضربه بمنجله الحديدي من قريب ، وطارده حتى جيل كاسبون ( في شمال سوريا ) فلما رأى التنين مصاباً بجرح بليغ دنا منه ليصارعه يدا بيد. غير أن زيوس انحشر بين ثنيــات التنين وتجاويفه واستعصى عليسه الحراك وكأنه وقع في شراك . وعندئذ أخذ التنين منه صاعقته وانتزع المنجل من يده وقطع به عصب يديه وقدميه . ثم حمــــل زبوس على كتفه وعبر به البحر إلى قيليقية بآسيا الصفرى حيث تركه في أحد الكهوف.وهناك أخفى تيفون عصب زيوس تحتجله دبة وأقام تنينة مثله حارسة عليه . لكن هرميس ، رسول الآلهة استطاع مع إله آخر ، أن يسرق عصب زيوس وبرده إليه . واسترد زيوس قوته وظهر من السهاء في عربته الق تجرهما الجياد . وتعقب التنين حتى جبل نيسا ( في طراقيا ؟ ) (١) . وهنساك خدعت ربات القدر ( Moirai ) تيفون إذ أعطينه فاكهة ليأكلها قائلات له إنها سترد إليه قوته . غير أن الفاكهة كانت تحمل أسم د ليوم واحد فقط ، . ولذلك لم يجد تنفون مناصاً من الفرار إلى جبال هيموس ( بإقليم طراقيا ) حيث طفق يقذف حوله الجبال ويلطخها بدمه ( haima ) ومن هنا جــاء اسم هذه السلسلة الجبلية . وأخيراً لجأ إلى صقلية حيث ألقى عليه زيوس جبل آيتنا

<sup>(</sup>١) جبل نيسا (Nysa) حيث ولد الإله ديونيسوس ( باكخوس ) وإن كان يوجد عدة حبال تحمل هذا الاسم في مناطق غتلفة.

( Aetna ) كله . ومَا يزال هذا الجبل ( إتنا الحالي ) يقذف بالحم البركانية التي انصبت على رأس تيفون الذي دفن تحت هذا البركان (١) .

وأما آخر معركة خاصها زيوس وآلهة أوليمبوس فكانت ضد المهالقة. (Gigantes). وكان العهالقة - كما أشرنا -- قد نبتوا من الدم الذي نزف من أورانوس وتسرب إلى رحم ربة الأرض « جايا »بعد أن خصاء ابنه كرونوس. ويظهر العهالقة في الرسوم القديمة في صورة متوحشين مدثرين بجلود الحيوانات يطيحون بالصخور وجذوع الشجر أو في صورة مخلوقات ضخمة هائلة ، نصفها الأعلى آدمي ، ونصفها الاسفل كافاع توائم . ومن المعتقد أنهم ظهروا على سطح الارض في مكان ممين وهو فليجرا Phicgra (أي السهول الملتهبة) وإن كان من العسير تحديده على وجه الدقة . لعله كان يقع في جنوب مقدونيا (البرزخ المطراقي ) أو في ايطاليا (قرب فيزوف ) (٢٠) . وبينا وقفت « جايا » إلى جانب المطراقي ) أو في ايطاليا (قرب فيزوف ) (٢٠) . وبينا وقفت في هذه المرة ضدهم إلى جانب ابنائها الجيجانتيس المهالقة . وقد روى أيضاً أن وحوش البحر ذوي الاذرع المائة كبرياريوس وزميليه قد وقفوا في صف العالقة يشدون من أزرهم . وشاع أن آلهة أوليمبوس لن يتغلبوا على العالقة إلا بمساعدة الإنس أو بالاحرى وشاع أن آلهة أوليمبوس ان يتغلبوا على العالقة إلا بمساعدة الإنس أو بالاحرى بساعدة إلهين ينحدران من صلب نساء آدميات . ولم ينصر زيوس أخوته .

<sup>(</sup>۱) جبل إننا هو أعلى بوكان لا يزال نشطاً في كل أوروبا • ويبلغ ارتفاعه حوالي، • ١٠٠٧ قدماً ويقع في شرق صقلية بالقرب من مدينة قطانة ( Catana ) • وكان لثووان هذا البركات تأثير هائل في نفوس القدامى حتى أنهم كانوا يعزونه إلى الوحش تيفون المدفون تحتسه • وقد ثار بوكان إتنا أخيراً ( في شهر أبريل /فيسان ١٩٧١ ) • وكانت سفوحه السفلى خصبة وتنتج أنواعاً فاخرة من العنب ، وتفطي الفابات سفوحه الوسطى • وأما سفوحه العليا فجرداء .

<sup>(</sup>٢) انظر :

H. J. Rose, A Handbook of Greek Mythology, 6 th ed. UP (London 1964), p. 58.

وأخواته فعسب ( هيرا وبوسيدون ) بل نصره أيضاً ابناؤه ( أثينة وأبوللون وهرميس وهيفايستوس ) وابنان آخران أنجبتها له زوجتان من البشر وهسسها هيراكليس البطل الإله ، وديونيسوس إله الكروم اللذان رجعا كفة الآلمة على العالقة في القتال . ولقد كان في وسع العالقة أن ينجوا بــل يحرزوا النصر لو أنهم عاروا على عشب سحري معين كان كفيلا بتحصينهم ضد الهزيمة بل يجعل من المستحيل قهرهم . وقد حاولت جايا أن تجده لهم. غير أن زيوس منع الفجر من الطاوع ومنع الشمس والقمر من الظهور حتى وجد العشب السحري بنفسه . وقد ازدحمت هذه المركة المساة بمركة العالقة ( Gigantomachia ) بالحيال والحندع والخطط الكثيرة وكانتمن أكثر الأساطير الخرافيةرواجا بينالإغريق. وقد شغف بها الشمراء والرسامون.ومنثم فقد تعددت رواياتها واختلفت تفاصيلها من كاتب لآخر . لكن أيا كان الاختلاف فلا خلاف على أن أبطالها الأوائل هم زيوس وهيراكليس وبوسيدون ثم أثينة ( فيا بعد ) . لقد كان من بين العمالقــة واحد لا سبيل إلى قهره طالما كان مقيا في موطنه لا يبرحه . هذا العملاق حمله هيراكليس بعد أن أصابه بسهمـــه، إلى مكان بعيد حيث قضى عليه.وهاجم عملاق آخر هيراكليس وهيرا في آن واحد ٬ فأشعل زيوس في قلبه نار الشهوة فانقض على الربة بمزقاً ثيابها بريد اغتصابها . وعندئذ عاجله زيوس بضربة من صاعقته وصوب إليه هيراكليس سهمه فأرداه قتيلًا . وفقاً أبولاون بسهمه العين اليسرى لعملاق ثالث موفقاً هيرا كليسله اليمنى بنفس السلاح.وسيحق بوسيدون تحت صخرة ضخمة اقتطعهامنجزيرة قوس،وهيصخرة أصبحت فيا بعدجزيرة بركانية صغيرة باسم نيسيرا أو نيسيروس . وهوى عملاق يتخبط في دمائه بعد أن أطلق عليه أبوللون سهمه الذي لا يطيش . وذبح هرميس واحداً من هؤلاء المالقة بعد أن غافله. وقتل ديونيسوس عدداً كبيراً منهم بعد أن اصطادم في كرمته . واذا كان العيالقة الذين استانوا في القتال قــد هاجوا الآلمة بالصخور وجذوع أشجار الباوط المشتعلة، فإن هيفايستوس كان يرميهم بقذائف منحديد

منصهر . وأما أثينة فقد فعلت بأحد المهالقة (لمله بللاس أو إنكيلادوس) ما فعله أبوها من قبل التنين تيفون إذ قذفته بشيء لا يخطر لك أو يخطر لي على المها جمح الخيال ، لقد قذفته في وجهه بكل جزيرة صقلية !! وما يزال هذا العملاق البائس مدفوناً تحت هذه الجزيرة مثلما دفن بقية زملائه تحت جزر أخرى أو تحت براكين في مختلف أنحاء بلاد اليونان وإيطاليا .

وبذلك تم سحق الجبابرة وثم انتصار زيوس وآلهة أوليمبوس. وتعبر هذه الاسطورة الخرافية عن الفكرة أو الاعتقاد الشعبي السائد عن آلهـــة متوحشة همجية تريد الإطاحة بآلهة الإغريق. غير أن الاسطورة فسرت في فترة لاحقــة بأنها رمز لصراع الحضارة اليونانية ضد الهمجيـــة وانتصار الإغريق على البرابرة (١٠).

## آلهة أوليمبوس ١ - زيوس وإخوته

ذكرت أن الإله كرونوس وزوجته ريا أنجبا ذرية من بينها ستة ابناء ثلاثة منهم ذكور وهم : هاديس وبوسيدون وزيوس

وثلاث أناث وهن : هستيا وديميتير وهيرا .

وتزوج زيرس ( وهو أصغر إخوته وفقاً لرواية هيسيود وأكبرهم وفقاً لموميروس ) من أخته هيرا ثم استوى على المرش – كا رأينا بمد التخلص من أبيه. ولم ينجب زيرس من هيرا ، زوجته الشرعية الدائمة ، سوى إلهأوليمي

<sup>(</sup>١) وقد حدث بعد سقوط الجبابرة والعمالقة أن احتدم النزاع بين الآلهـة وبين البشر ، إذ تبنى بروميثيوس ( Prometheus ) قضية بني الانسان ضد طفيان زيوس وجاءهم بالنــــار ، وقيده زيوس بالأغلال في جبل بالقوقاز . وانقذه هيراكليس في النهاية ، ( راجع ص ٥٦ هـ ٧٠ هامش ٧ فيما تقدم ) .

واحد هو أريس (١) . وأنجب من نساء أخريات منحدرات من صلب الجبابرة أربعة أبناء هم : أثينة وأبوللون وأرتميس وهرميس . وأنجب أفروديتي من من عشيقة أو زوجة سابقة على هيرا تدعى ديوني ، وإن كان غير هوميروس ينسبونها إلى كرونوس أو إلى أورانوس ، إله الساء . وأما هيفايستوس فقد أنجبته هيرا وحدها دون معاونة من زوجها . أنجبته بمعجزة من تلقاء نفسها وذلك رداً على زيوس الذي أنجب هو الآخر أثينة بدون معاونتها ، إذ أنجبها من رأسه .

هكذا أصبحت الأسرة الإلهية فوق أوليمبوس تتألف من زيوس وإخوته الجسة وأبنائه الستة وابن هيرا وحدها المسمى هيفايستوس. غير أن الإغريق درجوا على تقدير عددهم باثني عشر إلها وإلهة . وكانوا يتحدثون دائما عن الآلهة الأوليمبية الأثني عشر . ويقيمون المسابد للآلهة الاثني عشر . ويقسمون اليمين بالاثني عشر . ومنذ القرن الرابع ق.م أصبح كل واحد منهم يقترن ببرج من الأبراج السهاوية الأثني عشر . بل إن أفلاطون اقترح أن يقرن كل واحد من هؤلاء الآلهة بشهر من شهور السنة . ويرجع هذا الفرق في الحساب (بين ١٣ و ١٢) إلى أن اليونان غالباً ما كانوا يسقطون هاديس من القائمة ، لأن هاديس ، إله العالم السفلي أو عالم الموتى كان إلهاً رهيباً بغيضا بل كان إلها خفياً لا يعيش مع أسرته فوق جبل أوليمبوس بل يعيش محتجبا في مملكته في

<sup>(</sup>١) اكنه أنجب من هيرا ابنتين (غير أوليمبيتين ) إحداهما إيليشويا ( Eileithyia )ربة الولادة التي تساعد النساء عند الوضع، ( وهي كأمها ربة قديمة موجودة قبل مجيء الهالينيين ) والآخرى هي هيبي ( Hêbê) ربة الصبا ومجددة الشباب، وكانت تعمل كساقية لأبيها زيوس ثم سل مملها جانيميديس ( Ganymedes ) ابن ملك طروادة ( لاوميدون ؟ ) الذي تقمص زيوس شكل النسر واختطفه لجاله الصارخ واتخذ منه ساقياً وأعطى لأبيه في مقابل ذلك مجموعة من الجياد الكريمة ،

باطن الأرض. بل كان على من يتقدم إليه بقربان في معبده أن يشيح بوجهه عن المذبح أثناء تقديم القربان. وفي بعض الأحيان كان يسقط اسم إله آخر من بين الثلاثة عشر مع بقاء العدد ثابتاً عند أثني عشر. لقد كان تحديد اسماء الآثني عشر مقروكا في الواقع لكل مدينة حسب أهوائها. ففي أثينا ممثلاً كان اسم هستيا يسقط من القائمة (منذ القرن الخامس ق.م) ويوضع بدلاً منه اسم ديونيسوس ( باكخوس ) ، وهو إله النبيذ الذي صعد نجمه فحل مكان هستيا كعضو في أسرة آلهة أوليمبوس، ولعلها تخلت له عن مكانها عن طيب خاطر لأنها كانت حكما يتبين من اسمها – ربة موقد البيت ونادراً مساكانت تعادر بيت الآلهة مع بقية أفراد الأسرة سواء لحضور الحفلات الكثيرة الصاخبة أو للمشاركة في المواكب التي اعتاد زيوس أن يقودها عبر السماء.

وينبغي قبل أن غضي في الحديث عن آلمة الأسرة الأوليمبية عضواً عضواً التنبيه إلى ما سبق ان أشرنا إليه وعلى الأخص ما في الديانة الإغريقية من تعقد وخلط (۱). ومن أغرب ما يستلفت النظر في عبقرية اليونان هو احتفاظها بالمعتقدات القديمة بجانب الجديدة وعلى الأخص في بجال الدين. كانت الديانة الإغريقية خليطاً من عدة عناصر متباينة. وقد ظلت متضاربة وإن حدث أحياناً أن تحققت المواءمة بين بعض العناصر القديمة والجديدة. وتنتمي بعض هذه العناصر إلى العصر السابق على مجيء الإغريق إلى البلقان ، بينا ينتمي البعض الآخر إلى عصرهم. ويكن أن توصف الأولى بأنها من نوع ديانات البحر الأبيض المتوسط أو شرقية أو أناضولية ، وتوصف الثانية بأنها شمالية أو نوردية أو هندية — أوربية . كانت معبودات الإغريق الأوائل ( الأخيين ) متسمة بطابع شعب محارب يجيد الفروسية

<sup>(</sup>١) راجع ص ٩٩ - ١٠٠ فيها تقدم ٠

عب المسيد والقتال وتختلف بداهة عن آلهة السكان القدامى الأصليين (البلاسجيين) الذين كانت زراعة الأرض مهنتهم الرئيسية . كان دين الغزاة الأخيين دين سماء وربهم إلها للرعدوالبرق اللذين ينزلها على المغضوب عليهم وكان الدين الآخر دين أرض وعبادة لخصوبة تربة الأرض ولا يخلو من طقوس سعرية ضمانا لاستمراره . وكانت الإلهاة الرئيسية في منطقة البحر الإيجي والشرق الأدنى قبل بجيء الإغريق هي الربة الأم أو ربة الأمومة التي هي تجسيد للأرض المثمرة ومانحة الحياة والخصب النبات والحيوان والانسان . وكانت عبادتها تتخذ بعض اشكال بدائية من الرمزية الروحية أو الغيبية تشير إلى الإعتقاد بإمكان الاتحاد بين المابد والمعبود . ومن ثم فقد تتخذ وشتان بين عبادة آجيانا شكل التبني (تبني الربة للمعبود) أو المماشرة الجنسية وشتان بين عبادة آلربة ديميتير في الدخيلة وعبادة الربة الفريجية كيبيلي وشتان بين عبادة الربة ديميتير في إليوسيس أو حق عبادة ديونيسوس التي وفدت من طراقيا أو فريجيا (بالأناضول) إلى بلاد الإغريق .

لقد تصور الإغريق - وهم شعب خصب الخيال - أن كل مكان عرفوه في العالم كان مأهولاً بكائنات إلهية مختلفة الأصل ، وقد وف بعض هؤلاء الآلمة مع الأخيين الهندو - أوربيين المتكلمين باليونانية عندما جاءوا إلى البلقان، وبعدئذ عندما امت د نشاطهم الاستعاري إلى مناطق أخرى في العصر التاريخي ، وكان بعض هؤلاء الآلمة ينتمون إلى عصر الحضارة المينوية وق د وجدهم الإغريق عند بحيثهم وتأثرت ديانتهم بهم تأثراً عميقاً . وكان بعضهم الآخر آلمة عليين صغاراً موجودين في البلاد منذ القرون الهمجية الأولى . وعلاوة على ذلك فإن الإغريق أنفسهم لم تنتظمهم جميعاً وحدة سياسية ولم يبلغوا أبداً هذه الوحدة . ومن المؤكد أن بعض طبقات من الغزاة الإغريق امتزجت بالسكان الأصليين . وترتب على ذلك أن نشأت مجموعة من مختلف المتزجت بالسكان الأصليين . وترتب على ذلك أن نشأت مجموعة من مختلف

العبادات ومختلف المعبودات الكبيرة والصغيرة ، البدائية والمتحضرة . ونسبت لها اختصاصات أو وظائف مرتبطة على نحو أو آخر بدورة الحياة النباتية ودورة الحياة الإنسانية . ولم يكن في وسع شعب واسع الخيال كالإغريق ، وهم رواد الفلسفة ، ألا يتساءلوا عن الصلة بين هذه المعبودات المختلفة وعن الصلة بينها وبين العالم الذي تعيش فيه هي والمتبعدون لها . ومن ثم لا نجد رواية واحدة مسلم بها أو معتمدة عن نشأة الكون أو أصل الآلهة أو بدء الخليقة . إنما نجد فقط اتفاقاعا عاما على الصورة الإجمالية أو الخطوط العريضة وهو ثمرة الخيال ونتاج التأمل الباكر في هذه الأمور . فنجد عند هوميروس الآلهة وقد انتظموا في شكل أسرة يوأسها زيوس على غرار الأسر الآدمية . ونجد عند هيميود أقدم رواية عن كيف حدث ذلك كله . وأخيراً ينبغي التنبيه إلى أن هوميروس هو الذي جعل من هؤلاء الآلهة أسرة واحدة بالرغم من اختلافهم في الأصل والنشأة . فكثير منهم لم يكن لهم في الأصل أي صلة بزيوس كبير الأصل والنشأة . فكثير منهم لم يكن لهم في الأصل أي صلة بزيوس كبير الأسل الأخيين ، لأنهم كانوا موجودين بالمنطقة قبل قدوم هؤلاء الغزاة .

وسنفرد بقية هذا الفصل للحديث عن زيوس وإخوته الخسةمرجئين الحديث عن أبنائه إلى الفصل التالي .

زيوس (۱) : Zeus

لنبدأ بزيوس لأنه يأتي في مقدمة أرباب أوليمبوس. وفي الحق إن معاوماتنا عن الغزاة الإغريق تتلخص في كلمة هامة واحدة هي إسم زيوس. وقد شرحنا كيف استوى على عرش الكون. لكن هناك أسطورة ابتدعها خيال الأدباء تقول إن زيوس وأخويه اقترعوا على الكون فكان البحر من

<sup>(</sup>۱) = جربياد ( Iupiter ) أو ( Iuppiter ) هند الرومان ، والنطق الصحيح د يوبيتر نه .

نصيب بوسيدون ، والعالم السفلي ( باطن الأرض ) من نصيب هاديس ، وكانت السهاء والفضاء الأعلى من نصيب زيوس . وأما سطح الأرض نفسها فاعتبر مشاعاً بين الأخوة الثلاثة .

واسم زيوس ( Zetts ) مشتق من لفظ بمعنى الضياء واللمعان أو السهاء أو السهاء أو السهاء السهاء الصحو. فهو إله السهاء أو هو السهاء نفسها أو يسكن السهاء التي يرسل منها المطر والبرق والرعد وينزل الصاعقة ويسيطر على الظواهر الجوية وعلى الطقس كله . فهو أيضاً رب الجو . ويصفه هوميروس بأنه جامع السحب . ويوصف عركاً للرعد والصاعقة المخيفة فقد خلعت عليه ألقاب يتفق جرسها ورنينها مع هذه الصفة .

و كإله بهذه الصغة كان من العلبيعي أن يعتبره الإغريق الإله الأعلى ويتصوروه في شخصية حاكم مهيب . لقد كان رب الصاعقة هو الإله الأعلى عند الشعوب البدائية . وكان وجود زيوس وعظمته من الأمور المسلم بها عند الإغريق . وقد يصطنع له كتاب الأساطير والشعراء شجرة نسب ، لكن ذلك لم يترك انطباعاً قوياً في أذهان الناس . إن الصورة الرئيسية التي أنطبعت في أذهانهم هي صورة زيوس كحاكم وأب . فكلا الصفتين كانت تجتمع عادة في رئيس القبيلة البدائية . وذلك هو وضعه في الإلياذة . وقد يوصف بأنه ابن كرونوس . لكن كرونوس نفسه قلما يذكر في الإلياذة . لقد روي أن زيوس نفساه منذ زمن بعيد . لكن كرونوس وكرونوس . إن زيوس هو أبر الآلهة والناس ، وهو الحاكم بين كل الخالدين وأمامه يقف الانسان كمخاوق من طبقة أدنى ، مخاوق عاجز لا حيلة له . وزيوس خالد والإنسان فان . وهو قوي كل القوة والإنسان ضعيف . ويعيش زيوس في عالم خارجي أو بعيد عن الانسان تماماً . ولكي يتصل به الانسان أو يتقرب على عالم خارجي أو بعيد عن الانسان تماماً . ولكي يتصل به الانسان أو يتقرب على

الوجه السليم فمن الضروري أن يسلم أولاً بسياده زيوس ثم يعمل على استرضائه بالقرابين والعبادة . وزيوس حاكم وسيد لا يطيق وجود أي انداد له أو منافسين .

كان الصولجان شمساره والنسر طائره الذي يحلق في الأعالي ( ملك الطيور ) النظر إليــه . إذا هزه انطلقت العاصفة والزوبعة ( kataigis ) . ويمثل الدرع برأس ميدوسا (Mcdusa ) ، وهي أنثى متوحشة بجنحة تغطي رأسها الثعابين بدلًا من الشعر . ولهـا أسنان ضخمة . وكان من ينظر إليها بمسخ حجراً على الغور . وبدهي أن تعتبر قمم الجبال ( التي يتربع زيوس على عرشها ومنها يصدر الظواهر الجوية) مقدسة لزيوس (١). وكان النسر أيضًا مقدسًا له . كذلك كانت شجرة البلوط. ذلك أن معبد زيوس في بلدة دودونا ( في أيبيروس ) كان أقـــدم مركز للنبوءة ( oraculum ) في بلاد اليونان . وكانت الإجابات على أسئلة السائلين يحصل عليها عن طريق تفسير حفيف الرياح في شجرة بلوط قديمة موجودة هناك. كان الإله إذن يكشف عن إرادته بحفيف أوراق البلوط الذي تنولى الكاهنات تفسير معناه. وفي بعض الأحيان كانت تعلق في الشجرة أوان نحاسية لتجعل الأصوات أكثر رنيناً ووضوحاً. وكان التعرف على مشيئة الإله يتم أحياناً عن طريق تفسير هديل اليام في الأغصان أو خرير المياه في الينابيع . وفي الحق إن كاهنات معبد دودونا كن يلقبن باليام ( Pelciai ) . ا وْعُهُ أَسطورة تعزو نشأة نبوءة زيوس في دودونا إلى يمامة جاءت إلى هذا المكان طائرة من طيبة ( الأقصر ) في صعيد مصر . اكن سرعان ما حجبت نبوءة

<sup>(</sup>١) في الواقع أن كلمة أوليمبوس olympos معناها « جبل » .

كانت قوة زيوس تفوق قوة الآلهة الآخرين مجتمعين. ومع هذا فلم يحكن - وفقاً لتصور الكتاب - إلها قادراً على كل شيء أو يحيط علمه بكل شيء. أو كان من المكن - وفقاً لهوميروس - خداعه بل معارضته. ففي الإلياذة ترد قصة يمكر فيها بوسيدون وهيرا وأثينة به. وتوصف أحياناً تلك القوة الحفية وهي القدر ( moira ) بأنها أقوى منه ، فنجد هيرا تسأله ذات مرة في خبث أو استخفاف إرب كان في وسعه أو نيته أن ينقذ من الموت رجلا كتب عليه أن يوت في اوح القدر.

وتصوره كثير من الأساطير إلها يقع في حب نساء عديدات أكثرهن الهات وقليلات منهن آدميات ، فنسمع عن زواجه بأكثر من واحدة غير هيرا زوجته الشرعية المستدية ، ومن ثم يخوض كتاب الأساطير في سيرته متندرين بمنازهاته المستمرة مع هيرا بسبب مسلكه المعيب الذي لا يليق بأرفع الآلهة مقاماً ويصورون هيرا كزوجة وغيور وحائرة تنفق معظم وقتها في مراقبة زوجها والتجسس عليه لكشف حيله وألاعيبه وفضح ساوكه في الساء قبل أن يفضح في الأرض ، وسنعود بعد لحظة إلى مناقشة ذلك لتمييز الفث من السمين ، وأما عن نزاعه مع هيرا فرده إلى أن زيوس كان إلها جديداً بينا كانت هيرا إلهة قدية في تلك البلاد التي عرفت فيا بعد باسم بلاد اليونان ، وكان لها مقامها ومكانتها ، وقد مضت فترة قبل أن تتم المسالحة و يتحقق الوئام ، فهذا النزاع يعكس صراعابين عبادة إلمه الأخيين الغزاة الجدد وعبادة إلهة السكان الأصليين القدامى في البلقان .

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٣٤ هامش ٢ قيما تقدم ٠

وأما عن زيجات زبوس بآلهات فلمست كلها من نسج خيال الشعراء والأدباء . كان بعض هذه الزيجات له أساس ديني . ويسمى هــذا النوع من الزواج بين إله الخرافة اليونانية فقط بل كان مظهراً لعقيدة وعبادة قديمتين عند الإغريق . كان بعض هذه الزيجات في الواقع يعكس الاعتقاد السائد باقتران السهاء بالأرض الذي يخصب الأرض. فالأرض تمثل عنصر الأنوثة والسباء تمثل عنصر الذكورة الذي بلقح الأرض بالمطر والملل . وكان زيوس في نظر الإغريق هو إله السهاء الذكر . ومن ثم فإن هذا الاعتقاد السائد يفسر عدداً من زيجات زيوس كزواجـــه من ديميتير وسيميلي وبرسيفوني، وكلهن آلهات أرض أي تتجسد فيهن روح الخصب. وهذا أيضاً هو النفسر المحتمل لزواجه من هيرا نفسها ولو أن الأدلة على أنهــــــا كانت أصلا إلهة من إلهـات الأرض ليست وفيرة أو بمنأى عن الاعتراض والتجريح . وكانت إلهات الأرض قديماً أو في أول الأمر يعبدن في أماكن مختلفة متباعدة . كانت أرجوس تعتقد أن هيرا هي قرينة زيوس ، وإليوسيس تعتقد أن قرينته هي ديميتير بينا كانت طيبة تعتقد أنها سيميلي . وقد أدى ذلك إلى صعوبات عمدرد أن بدأت محساولة التوفيق أو التنسيق بين مختلف الأساطير المحلمة . وغمة احتالان فإما أن زيوس كان له عدة زوجات فيما يشبه ﴿ الحربمِ ﴾ أو كان ــ إذا كانت له زوجة شرعية واحدة ــ رجــــــلا خائناً لعهد الزواج ميئوسامن صلاحه. في الواقع إن الفكرة الثانية لم يستنكرها الإغريق استنكارهم للأولى ولم تثر في نفوسهم ما تثيره الأولى من نفور واشمئزاز . كان الإغريق من الشعوب التي تمارس عـــادة الزواج بواحدة أي تؤمن بزوجة شرعـة واحده . لكنهم كانوا لا يضيقون ذرعاً بانحراف الأزواج ويسمحون أو يغمضون المين على العلاقات غير المشروعة.ولم يكن هناك ما يشين الأزواج أو الأبناء المولودين خارج نطاق الزواج (۱) . وعلى ذلك عندما امتزجت الأساطير المحلية وادمجت في كل واحد ( بفضل شعراء الملاحم )اختيرت أو اصطفيت إلهة واحدة لتكون زوجة زيوس ، واعتبرت الأخريات خليلات له أو عشيقات (۲) . وكان هذا

تزوج ثميس Themis ( ومعنى اسمها الراسخة أو الثابتة أي ربة العرف الراسخ أو القانون الطبيعي الذي تسيو الحياة طبقا له ) وأنجب منها :

ربات القدر Parcae = ) Moirae التي تحدد ( Parcae = ) المنان القدر المنان وعمره ب - وكاوثو Clotho السبق تنسخ خيط حيساة الإنسان ج - أتروبوس Atropos التي تقطع ذلك الحيط .

٧) ربات الفصول ( Horae ) وهن ا - يونوميا Eunomia ربة نظام الحكم العادل أو الحتم العادل أو الحتم الصالح ب - ديكي Dike وهي ربسة الجزاء العادل أو الحق ح - أيريني Eirene ربة السلام وما يصحبه من رخاء • وترمز ربات الفصول هنا إلى أفكار أبخلاقية وسياسية كالنظام والعدالة وما شابه ذلك لأن الفصول تأتي بانتظام ونظام معين •

غير أن الهوراي ( Horae ) يمتبرن في الغالب كربات يأتين مع تفسير الفصول ويجملن الزهور تزدهر والنبات ينمو . وفي هسنده الحالة نجد أن أسماءهن رعددهن يختلف من مكان إلى آخر . فأحيانا هما اثنتان فقط : ثاللو Thallo ( أو النبات ) وكاربو Carpo ( ازدهار النبات والزهور ) وقد تضاف إليهماثالثةتسمي الركسو Auxo (نضج النبات) . ثم أصبحن أربعة

<sup>(</sup>١) راجع ص ٧١ ـ ٧٧ فيها تقدم .

<sup>(</sup>۲) إلى جانب هيرا ، تزوج زيوس قبلها ديوني عندما كان لا يزال في دوبونا وأنجب منها أفروديتي ( وفقاً لرواية هوميروس) ، ولعلها كانت عشيقته لا زوجته . وتزوج أخته الآخرى ديميتير وأنجب منها أبوللون وأرتيس . ومن جبارة أخرى تدعى مايا ( ابنه اطلس) أنجب إبنه هرميس ، وأنجب هيراكليس من الكميني وديونيسوس من سيميلي وكلتاهما توصف بأنهها من البشر ، ثم عاشر ميتس ( ابنة أوقيانوس وتثيس ) التي اشتهرت بالحكمة وجملت منه ، لكنه ابتلع الجنين أو أخفاه في رأسه ، وفي رواية أخرى أنه ابتلع الجنين أو أخفاه في رأسه ، منه حكمة فيطيع به . وفيها بعد ولدت أثينة من رأس أبيها ، وأما الزيجات التالية فهي زيجات رمزية وإليك بيانها ؛

الرضع من شأنه أن يفسح المجال لخيال كتاب الأساطير والشعراء بغير جدود فيخترعون قصصا أو يحرفون أخرى قديمة ويروونها بطرق مختلفة حسبا يحلو لهم ، وكلها أو معظمها لا ترتبط بالواقع إلا ارتباطاً طفيفاً أو لا ترتبط بسه على الإطلاق .

لكن إلى جانب خيال الأدباء كان يوجد أيضاً باعث آخر وهي نعرة التباهي بين الأسرة بعراقة أصلها وقدم نسبها إذ تملكت الأسر الأرستقراطية فيا بعسد نزعة إلى ربط نسبه المنزاة الإغريق الأوائل وعلى الأخص بزيوس إله هؤلاء الغزاة. فادعوا زواجه من نساء أسلافهم . وعندما كانت عبادة زيوس تنتشر في

عن يثلن الفصول الأربعة (الربيع والصيف والخريف والشتاء) وما يقترن بهذه الفصول من خيرات. وقد نسبن إلى هيليوس ( إله الشمس ) وسيليني ( ربة القمر ) ويرتبطن في العادة ببعض آلهة مثل ديميتير وكوري وأبوللان وديونيسوس وأفروديتي وبان كرفيقات تابعات ، وكن يعبدن في أرجوس وفي أوليمبيا . ويشاهدن كضيوف في حفسلات زواج آلهة أوليمبوس والأبطال . ويلقين كل ترحيب لما يخلعنه على الحفلات من بهجة وإشراق . وعندما قسم النهاو إلى ١٧ قسما متساويا سمي كل قسم منه هووا (Hora) ، أي باسم واحدة من وبات الفصول ، ومن اسم متساويا سمي كل قسم منه هووا (في الإنجليزية ) بمنى ساحة من النهاو .

<sup>-</sup> ثم تزوج زيوس يورينومي Eurynomê ( وهي إبنة أوقيانوس ) وانجب منها الخاريتيس Charites ( هن ربات اللطافة والرشاقة والبهاء اللاتي يرمزن للجال الحسي أو المعنوي الذي يثير النشوة في الجسم أو البهجة في النفس ، وكن يشاهدن دامًا بصحبة أفروديتي وكن صديقات أيضا لربات الغثون وأساؤهن هي الدوروسيني Aglaia . و المحليا Thalia . ح الله Thalia .

<sup>-</sup> ثم تزوج منيموسيتى Mnemosynê ربة الذاكرة والتذكر ومنها أنجب رباتالفنون التسم Musae اللائي سبق الكلام عنهن ( راجع ص ١٤٤ هامش ١ فيها تقدم ) . ويعرفن في اللاتينية باسم كاميناي ( Camenae ) .

مدينة كان يوجد فيها من قبل إله أو حاكم مؤلته ، امتزج الاثنان تدريجياً في إله واحد . وعندئذ كانت زوجة الإله الحيلي أو الحاكم المؤله تؤول إلى نيوس وعلى ذلك فإن نزعة التفاخر الأسري تفسر لنا كثيراً من قصص غرام زيوس با دميات وعلاقاته النسائية التي لم ترق في أعين إغريق العصور التالية . ومع هذا فينبغي التنبه إلى أن بعض النساء الآدميات اللائي عاشرهن زيوس لم يكن أصلا من البشر بل كن أنفسهن إلهات أو مؤلهات . وحنى سيميلي ، أم ديونيسوس ، جعل منها أهل طيبة إمرأة من البشر ونسبوها إلى كادموس ديونيسوس ، جعل منها أهل طيبة إمرأة من البشر ونسبوها إلى كادموس ابنها سيميلي أو زيميلي ( ابن ملك صور ) مع أنها كانت في الأصل ربة للأرض والخصب كا يتضح من اسمها سيميلي أو زيميلي ( وريميلي ) و كوسلاسها سيميلي أو زيميلي ( Zemele ) .

والخلاصة أن قصص زواج زيوس من ربات قدامى للأرض هي — في كثير من الحالات — صدى لارتباط أو اختلاط العبادات الجديدة بالعبادات القديمة . وهي تمثل من الناحية التاريخية امتزاجاً بين العقائد . كان الناس ينظرون إلى ما سميناه « بالزواج المقدس » كزواج عناصر الذكورة وعناصر الألوثة في الطبيعة لتخصيب الأخيرة . ومن قبل بجيء الإغريق وزيوس كانت إلهة الأرض أو إلهة الأمومة هي كل شيء بمنطقة شرق البحر المتوسط : كانت الربة الكبرى كيبيلي في فريجيا وكانت أفروديتي في بلاد الرافدين وفينيقيا ، وكانت ربة الأرض في كريت كلين ربات كبيرات لا منازع لهن . وكن جيعاً يرمزن لحصوبة الأرض . وكان يقرن بربة الأرض ، أيا كان أسمها ، صبي أو شاب ( غالباً وسيم الطلعة ) أو حق طفل ذكر ( سرعان ما يكبر ويشتد عوده ) . وكان تابعاً لربة الأرض يقوم بخدمتها ويأتمر بأمرها ويدور في فلكها وإن اتخذت منه عشيقاً أو قريناً . لكن بمجيء زيوس إلى بلاد البلقان ( اليونان فيا بعد ) حدث تغيير في قريناً . لكن بمجيء زيوس إلى بلاد البلقان ( اليونان فيا بعد ) حدث تغيير في ولا علاقة له أصلا بالأرض أو الخصب . وكان لا بد من المواءمة بينه وبين هيرا ولا علاقة له أصلا بالأرض أو الخصب . وكان لا بد من المواءمة بينه وبين هيرا

ربة الأرض والخصب ، أو الربة القديمة القوية التي كانت تتمتع بمكانة ومركز وطيد . ولذلك اصطنع الزواج بينها . وكان زواجاً مقدساً بين إلهين قويين مع رجحان كفة زيوس إله الفزاة ، الذي يقوم بالدور القيادي في هذا الزواج . فمند هوميروس زيوس هو الملك ( basileus ) وليست هيرا إلا قرينة أو زوجة الملك ، الذي يجب أن تنزل عند إرادته وترضخ لمشيئته ، وإن كانت تفعل ذلك على مضض منها وغضب في بعض الأحيان . ويكن القول - مصداقاً لما ورد عند هوميروس - بأن إله السهاءالذكر الذي جاء مع الغزاة الأخيين قد نجح تماما في فرض نفسه كشريك مسيطر في الزواج . لكن الغزاة لم يتمكنوا من طمس مهالم المعتقدات أو الآلهة القديمة . فظل زيوس ذا طبيعة ثنائية أو مزدوجة أي يجمع بين عنصرين متناقضين تماماً طبيعته كرمز للخصب التي تتضح من الأسطورة الكريتية عن مولده إذ تمثله كطفل أو شاب ( kouros ) أو ثور تتجسد فيلد روح الخصب والناء والدورة النباتية ؟ وهي الأسطورة الوحيدة التي تتحدث روح الخصب والناء والدورة النباتية ؟ وهي الأسطورة الوحيدة التي تتحدث عن موته ( في كل عام ثم بعثه من جديد ) (١١ . وأما طبيعت كإله للسهاء فقد أتى بها مع الإغريق الأوائل .

لكن زيوس ظل يعتبر في نظر الإغريق طوال تاريخهم كإلمه أعلى الجميسم بل إلها عالمياً . ويوصف في أقدم النصوص بالإله الأجل والأعظم والأكبر الذي يسكن في السهاء . ولم يكن زيوس يتطلب من عباده تقديم القرابين فحسب بل إتيان العمل الصالح أيضاً « فهو لا يعين أبداً من يكذبون أو يحنثون باليمين » . لقد كانت هناك فكرتان متناقضتان عنه » إحداهما حسنة والاخرى سيئة شأنه في ذلك شأن بقية الآلهة والآلهات . وقد ظلت الفكرتان إحداهما إلى جانب الاخرى حقمة طويلة .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٠٣ هامش ١ وترد الكلمة عند هوميروس في صورة kourés .

ولقد ذكرت أن زيوس كان رب الآلهة والبشر . لكن ذلـك لا يعني أنه خالقهم ، بل يعني فقط أنه كان أب الآلهة والناس ( Pater - Patroos ) أي راعيهم الروحي . كان مركزه أشبه بمركز رب الأسرة عند الرومان (paterfamilias). وتتضمن هذه الفكرة الموروثة عن الشعوب الهندية \_ الأوربية معنى أخلاقياً وهي حراسة القوانين ورعاية العرف المتوارث : كحماية اللاجئين ورعاية الغرباء ، وهي صفات ارتبطت دائمًا بزيوس، فعرف باسم حامي المتوسلين ( Hikesios ) وراعي الغرباء ( Xenios ) . ويفسر ذلك كيف أصبح زيوس رب فناء المنزل ( Herkeios ) الذي كان يحاط في العادة بسور لحماية سكانه من عدوان المغيرين وهجوم الحيوانات المفترسة . وأصبح زيوس رب الأسرة وحامى تمتلكاتها ( Ktesios ) , ولما كانت دولة المدينة ترتكز أساسًا على الأسرة فقد صار زيوس ــ كما يتضحمن أشمار هوميروس ــ راعيًا للملك وحقوقه . وقد تصور أهل الحضارة الميكينية ربهم الأعلى والأرباب الآخرين على شاكلة ملك ميكيناي والأمراء الأقل جاهاً في المدن الأخرى . وكما كان هؤلاء الأمراء يدينون لملــك ميكيناي بقدر من الاحترام والطاعة ، وقد يتنازعون معه أو يتمردور\_عليه في بمض الأحيان، كذلك كان زيوس - على نحو ما رأينا - محاطاً ببعضأرباب مشاكسين ، قد يتحدونه أحباناً ولكنهم كانوا يجلونه في أغلب الأحايين . ولم يكن زيوس يحكم بمقتضى الحق والعدالة بقدر ما كان يحكم عنوة واقتداراً. وكان هوميروس هو الذي طبع صورة هذا الإله في أذهان الإغريق . ومع أن الملكية زالت من المدن الدونانية في العصر التاريخي إلا أرب عرش زيوس ظل وطيد الأركان فأصبح الإله الأعلى لدولة المدينة ( Policus ) جنباً إلى جنب أثينة ربتها الملما ( Polias ) لأنها كانت في الأصل ربة القلمة والقصر الميكيني وحـــامية ملك. وكان زيوس بوصفه حامياً للحرية للسياسية يدعى بالمحرر (Eleutherios ) والخليُّس ( Sôtêr ) وانشئت له الأعياد بهذه الصفة . ومع أن زيرس لم تكن

تعنيه في العادة شئون الناس كالزراعة والحرب والحرف الأخرى إلا أن الإغريق لم ينسوا أبداً أنه حامي القانون والتقاليد. ويبتهل إليه الشاعر التعليمي هيسيوه بوصفه نصير العدالة ويقرنه بالربة ديكي ( Dikê ) وهي ربسة الساوك السوسي وبعدئذ ربة الجزاء العادل أو الحق . ويبلغ زيوس أسمى مرتبة عنسد الشاعر المسرحي آيسخياوس الذي يعظم من شأنه ويشيد بعدالته وتقواه وقوته الساحقة . غير أن أهمية زيوس لا تبرز أثناء العصر التاريخي في حياة الإغريق الدينية بقدر ما تبرز في الفن والأدب (١).

## Hera : (۲)

كانت ربة قديمة في بلاد اليونان. ولا نعرف اسمها الأصلي قبل بجيء الأخيين. لكن اسمها اليوناني هيرا ( Hera ) يمني « السيدة » ( فهر مؤنث هيروس لكن اسمها اليوناني هيرا ( Hera ) . وقد جعرل الإغريق منها أختا لزيرس وزوجة شرعية . ويبدو أن أرجوس ( Argos) كانت أقدم بلد عبدت فيه هيرا حتى أنها تلقب أحيانا بهيرا الأرجية ( Hera Argeia ) . وكان أشهر معبد لها يقوم في بلدة باسمها وهي بلدة هيرايوم ( Hera Cum ) على بعد حوالي نتة أميال شمالي أرجوس ، وكان أعظم وأشهر مركز لعبادتها بعد أرجوس هي جزيرة ساموس ( Samos ) حيث ولدت هيرا سعلى ما يروى سوعبدت منذ زمن مبكر ، وإن زعم أهل أركاديا سكا زعوا في حالة زيوس سانها نشأت في القليمهم ، وكان يقام في ساموس احتفال سنوي يقوم الناس فيه بنقل تثال هيرا

<sup>(</sup>١) من أووع قائيله ذلك التمثال الذي صنعه له المشال الآثيني الشهير فيدياس في القرن الحامس ق.م في بلدة أدليمبيا ، مركز الدورة الأدليمبية الرياضية التي أنشئت هي الآخرى تحجيداً لزيوس في عام ٧٧٦ ق.م .

<sup>(</sup> ع ) عند الرومان . والنطق الأصح ( يونو ).  $= - \sqrt{\gamma}$ 

سرا من معبدها ويخفونه قرب الشاطىء . ويفسر ذلك بأنه رمز لتلك المادة القديمة التي كانت سائدة عند الشعوب البدائية حيث كان الزوج يختطف زوجته سرا (أو يتظاهر باختطافها عنوة من أحضان أمها). كذلك راجت حول هيرا أساطىر كثيرة فيجزبرة بوبويا حبث يقال أيضا إنها عاشت فترةمن شبابها وأنهاهربت مع زيوسمن هناك لكي يتزوجاعندجبل كيثايرون (قرب بلاتيا) في بويوتيا ولو أن مدنا أخرى كيوبويا نفسها وأثينا وهرميوني وأرجوس وأركاديا وحق كريت زعمت بأن الزواج المقدس بين هيرا وزيوس قد تمت مراسمه على أرضها . وقسد راجت في بويوتيا أسطورة تقول إن هيرا تنازعت ذات مرة مع زيوس وهربت منه وأختبأت قرب بلاتيا. وهدد كبير الآلهة بأنه سيتزوج بأمرأة أخرىوأتى بكتلة من خشب وجعلها في صورة عروس . وما أن سمعت هيرا بذلــك حتى جن جنونها وانهالت على العروس تمزقها فلما اتضعت لها الحدعة، حل الوئام محل الخصام وعاد الصفاء. وعلى أي حال فإن هذه الأسطورة كانت سبباً ( aition ) في نشأة ذلك العيد المسمى عيد ديدالا ( Daedala ) حيث كان ينظم موكب عرس تحمل فيه كتلة من الخشب مزركشة بأدوات زينة العروس.ويسيرالموكب إلى جبل كيثايرون حيث كانت تقام كومة عالية تحرق فيها كتلة الخشب بعد تقديم القرابين لزيوس وهيرا . ولدينا أدلة وفيرة على انتشار عبادة هيرا في أنحاء كثيرة من العالم الحاليق سواء بمفردها أو مع زيوس .

كانت هيرا برغم متاعبها الزوجية بسبب عدم وفاء زيوس لعهمه الزواج ، وبرغم أنها لم تنجب منه إلا إلها أوليمبياً واحداً ، ربة الزواج وراعيمة النساء وكل ما يتصل بحياتهن الجنسية كالحل والولادة والرضاعة . وكانت بوصفها ربة للزواج تلقب بالقاب مناسبة مثل زوجيا ( Zugia ) أي التي تربط الرجمل

المصحوب بالمراسم الدينية . وكان يوجد عند الأثينيين شهر مقدس لها يسمى جاميليون (Gamelion) أي « شهر الزواج » (ويقابل تقريباً يناير/كانون الثاني) وفيه كان يقام احتفال يسمى عيدالزواج المقدس (theogamia = heiros gamos) وكانت هيرا – على نحو ما ذكرنا – راعبة للنساء وحماتهن الجنسبة وولادتهن . ولقد قبل إنها كانت ربة للقمر . لكن الصحيح هو أنها اكتسبت بعض صفات ربات القمر لأن القمر - على ما يظن - له تــأثىر على دورة النساء الشهرية (١). وإذا لقبت هيرا في بلدة مثل استيمفالوس( في أركاديا )بالفتاة ( Pais )والزوجة ( Teleia ) والأرمل ( Chêra ) فإن هذا لا يعني سوى أن النساء جميماً ـ على اختلاف أوضاعهن - كن يبتهلن إليها ويسألنها العون في ساعات الشدة . وقد اشتهرت هيرا أيضا - كأرتميس وهكاتي وابنتها ايليثويا - بمساعدة النساء عند الوضع ( Locheia ) ، وبحضانة الأطفال وإرضاعهم وتربيتهم . لكننا نعرف أن ابنتها إيليثويا ( Eilithyia ) أو إيليثيا كانت ربة الولادة . فيا الذي حدث؟ هناك احتالان إما أن هبرا بوصفها ربة كبرى انتحلت لنفسها اختصاص اينتها الربة الصغرى فصارت هي ربة الولادة أو أنها ( أي هيرا ) كانت أصلا صاحبة هذا الاختصاص ثم اصطنعت ربة صغيرة مستقاة وعهد إلىها بهذا الاختصاص. وأبا كان الامر فقد اعتبرت هيرا صنواً لابنتها إيليثويا، أي مثلها ربة للولادة أو ربة « قابلة » تعين النساء على الوضع .

<sup>(</sup>١) جمل الرومان من ربتهم جولو صنوا لهيرا اليونانية . وكانت مثلها ربة للولادة وقسد لقبت جونو بلقب لوكينا (Lucina) أي « ربة النور » لأنهسا كانت تساعد على أن يرى الأطفال نور الدنيا . ولعل ارتباط جونو بالولادة والنور هو ما جعل بعض القدمساء والمحدثين يمتقدون بأنها كانت « ربة القمر » أو كان لها على الأقل صلة بالقمر .

ويمتقد بعض الباحثين أن هيرا لم تكن فقط ربة للزواج والولادة ومسا يتصل بحياة النساء الجنسية بل كانت من قبل ربة لخصب الأرض ، وخصب الحبوان ، أي كانت مثل كثيرات غيرها من الآلهات ( والآلهة ) ترمز لنميو النبات ودورته في الطبيعة ، ووفرة الحيوان من مواش وأغنام لكن هذه الصفة هؤلاء البعض من الباحثين أدلة لتأييد وجهة نظرهم هذه . ومع أنها ليست كلها مقنمة ولم تحظ بعد بإجماع المتخصصين إلا أننا لا نرى بأساً من إيرادها . ومن بين هذه الأدلة أن هيرا كانت تعبد في أرجوس باسم ربة النير Zeuxidia ( الذي يشد إليه الثور) وباسم « الغنية بالثيران » ، وأنــــ كان يحتفظ بمعبدها في هيرايوم ( قرب أرجوس ) بقطيع مقدس من البقر . كذلك توجد أساطير كثيرة عن تقمص هيرا شكل البقرة مثل إيو ( Io ) التي مسخها زيوس بقرة في حكاية أخرى كي لا تتمرف عليها هيرا لكن الحيلة لم تنطل عليها وكشفتها ولاحقت المسكينة بذبابة ظلت تلسعها حتى هربت إلى مصر . وفي الإلياذة توصف هيرا « بذات عيني الثور» . وكانت الماعزة حيواناً مقدساً لها . وكانت سنابل القمح ــ وفقاً لرواية كاتب متأخر من العصر البيزنطي ــ تسمى وزهور هيرًا». ورأَى الكاتب اليوناني الرحالة باوسنياس ( القرن الثاني م ) فيأرجوس ممبداً لهيرا ذات الزهور أي ربة الزهور ( Hera Antheia ) ، وقيل عن الربة أنها كانت تهوى السوسن بوجه خاص . وعندما أدى لبن هيرا إلى نشأة المجرّة قطرات منه على الأرض فنبتت زهور السوسن حيث سقطت . ويتألف الإكليل الذي يزين رأس هيرا على نقود أيليس وأرجوس من أزهار السوسن . وكانت بعض الأزهار مقدسة للربة باعتبار أن هذه الأزهار تحتوي على خصائص طبية ذات أهمية خاصة للنساء إذ تنظم مجيء الدورة الشهرية أو تستعمل كعلاج من

العقم . لعلها كانت إذا سكا يذهب هذا الفريق من البساحثين سفا الأصل ربة للأرض وخصبها . لكن هذه الصفة احتجبت وراء صفتها كربة للزواج والنساء والولادة . وليست طبيعة هيرا الأصلية بذات أهمية حيث أن الإغريق غيروها أو بالأحرى غيرها هوميروس الذي رسم لها صورة أخرى ظلت منطبعة في الأذهان . فهو الذي حدد إطارها للأجيال التالية في حدده بأنها زوجة زيوس الأوليمبية دون أي صفات متصلة بالأرض أو باطنها أو خصوبتها أو غارها وزهورها . لكن من الغريب أن هيرا ربة الزواج التي تساعد غيرهان النساء على الوضع لم تنجبهي نفسها من زيوس سوى إله أوليمي واحد هو أريس ( إله الحرب ) ، وهو إله لا يقوم بدور كبير في الإلياذة ، بل كان إلها بغيضا ومبغوضا حتى من أبويه ، وسوى ربتين صغيرتين ضئيلتي الشأن هما هيبي وظيفتها فحجبتها . بل إن عالما كبيراً مثل فارزل يشك في أن يكون حق هؤلاء الأبناء وظيفتها فحجبتها . بل إن عالما كذكر أي دون معاونة زيوس وهيرا . وأما هيفايستوس نقد أنجبته هيرا دون شريك ذكر أي دون معاونة زيوس . وكان إلها مشوها تبرأت منه أمه وتبراً هو منها .

ولا يبقى بعد ذلك سوى بعض نوادر وحكايات طريفة عن هيرا وغيرتها التي تحدث بهاكل الكتاب والشعراء. إذ تظهر هيرا في كثير من الأساطير إن لم يكن في أغلبها في صورة الرقيبة على حركات زوجها زيوس وسكناته. ذلك أن زيوس كبير الآلهة لم يكن على جلال قدره وسعو منزلته زوجاً مخلصاً فكان يتحايل بشتى الطرق للاتصال بغيرها من الآلهات وغير الآلهات. ومن ثم فقد أضاعت هيرا معظم وقتها في تعقبه لكشف خدعه والإيقاع به والأنتقسام من عشيقاته مها انتحلن من أعذار لتبرير مسلكهن.وكان يزيد مهمتها صعوبة قدرة زيوس على أن يتقمص أي شكل يشاء ادمياً أو حيوانياً بما يجمل من المتعذر

كشفه . وليت الأمر وقف عند هذا الحد . فقد كان زيوس مزواجــــــا ، الأمر الذي أثار الغيرة الشديدة في قلب زوجته فكرست كل جهدها للكيد لزوجاتسه وابنائه منهن . وقد ناصبت هؤلاء الغريات وابناءهن العداء الشديد ، وانطوى صدرها على حقد دفين على ليتو أم أبوللون وأرغيس وعلى سيميلى أم ديونيسوس، وألكميني أم هيراكليس. بل إن هيراكانت تفارحتي من الأبناء الذين أنجبهم زيوس دون الاتصال بغيرها من الآلهات . حدث ذلك مثلا عندما أنجب زيوس أثينة من رأسه على نحو ما روينا (١) . فقد حقدت عليه هيرا لأنه أنجِب أثينة من رأسه دون الأتصال بها ، وهي زوجته الشرعية . وتملكهما الغضب فسعت هي الأخرى إلى إنجاب أبناء دون معاونته وأي بمعجزة دونأن يمسسهابشر لأنها يوصفها ربة للزواج والزواج المقدس لم تحاول أبداً تدنيس فراش الزوجية . فلما بلغها نبأ ميلاد أثينة العجيب ( وهو مرسوم على إفريز معبد البارثنون ) لما بلغها النبأ صاحت في مجمع الآلهة غاضبة ﴿ أنصتوا إِلَى ﴾ أيها الآلهة وأيتها الآلهات ﴾ انصتوا جميماً وانظروا كيف يجلب لي زيوس العار والمهانة ، وهو أول من يفعل ذلــك العمل المشين بعد أن صرت زوجتــه . لقد أنجب وحده أثينة التي هي قرة عين أبيها والآلهة الخالدين بينها ابني هيفايستوس الذي أنجبتــــه ، ولد مشوها قمينًا فأصبح وصمة في جبين أوليمبوس. ولا أخفي عليكم أنني ألقيت به في البحر. لكن ثيتس ، ابنة نيريوس ، تلقفته وعنيت به هي وأخواتها . وليتها أدت لنا خدمة أخرى ! أي زيوس ، أيها الوحش الخسادع ، كيف اجترأت على أن تلد أَثْيِنَة ؟ أو لم يكن في وسعي أن أنجب لك طفلاً ؟ أو لست أنا زوجتك؟ إنني سأعمل من الآن على أن أنجب ابنا سوف يكون 'در"ة بين الآلهة . وسأفعل ذلك

١ \_ راجع ص ٢١٩ هامش ٢ فيما تقدم٠

دون أن أدنس فراشك أو فراشي . ولن أتصل بك بعد اليوم . لسوف · أهجرك » .

وانتبذت هيرا مكانا قصيا عن سائر الآلهة ثم ابتهلت ضاربة الأرض براحة يدها قائلة «أي جايا وأورانوس ، ربة الأرض ورب الساء ، استمعا إلي من عليائكها . وأنتم أيها التيتانيس الجبابرة ، استمعوا إلي يا من تسكنون في ترتاروس بأسفل الأرض ، أنتم يا أجداد الآلهة والناس ، أعيروني آذانكم جميعا، وهبوني أبنها لا يكون أضعف من زيوس نفسه . وكما كان زيوس أشد بأسا من أبيه كرونوس ، أجعلوا ابني أشد بأسا من زيوس » . وضربت الأرض بيدها القوية فسرت رعدة في أوصال جايا ، مصدر الحياة ، كل الحياة . وانشرح قلب هيرا لأنها أدركت أن جايا استجابت لدعائها وحققت أمنيتها . ومنذ ذلك الحين لم تضاجع هيرا زيوس عاماً بأكمله ولم تجلس بجواره حيث اعتادت أن تجلس وتشاوره الأمر . وأقامت في المعابد تستمتع بما يقدم لها من قرابين . وبعد أن مرحول جاءها المخاض فولدت نحلوقاً لا يشبه الآلهة أو الناس وكان هذا المخلوق هو تيفاون ( Typhaon )، التنين الرهيب الذي كان وبالاً على البشر . وحملته هيرا إلى دلفي حيث عهدت به إلى التنينة بيثون ( Python ) ، تلك الأفعى المائلة الرهيبة التي صرعها أبوللون ، إله السهم ، بسهمه الذي لا يطيش .

وثمة قصة أخرى عن هيرا . فقد أحست هيرا بالخزي من ابنها هيفايستوس الذي ولد فجأة مشوها قيئا الأوان قبل . ولذلك نبذته منكرة أنها أمه . وأثار ذلك حقده الدفين عليها . وكان يعهد إليه بوصفه أمهر الصناع ، صناعة عروش الأرباب ، وفي ذات مرة أرسل عرشا جميلا إلى هيرا التي اغتبطت بالهدية وجلست على العرش في زهو واعتزاز . لكنها سرعان ما وجدت نفسها مقيدة سلاسل خفية . ولم يلبث العرش نفسه أن ارتفع بها وهي مصفدة عليه بالأغلال

إلى أعلى الفضاء . ولم يستطع أحد أن يفك أسارها . وساد الذعر بين الآلهــة . وقد أدركوا جميماً أن الحيلة من تدبير هيفايستوس فبمثوا إليه برسالة يرجونه أ فيها ضرورة الحضور لتنخليص أمه من الشرك • لكنه أجابهم في عناد بأنه ليس له أم . وانعقد مجلس الآلهة للتشاور فيما ينبغي عمله . وخيم الصمت على الجميع ولم يدروا كيف يحملون هيفايستوس عــــلى الحضور إلى أوليمبوس. وأنبرى أريس ، إله الحرب ، ليضطلع بالمهمة . وقد خاض معركة عنيفة مع هيفايستوس بالمزاريق والحراب. لكنه ارتد مدحوراً أمام اللهب الذي قذفه به رب النار والبراكين . وعاد أريس بخفي حنين منهزمًا محسورًا . وأما بقية القصـــة فقد وصلتنا مصورة في رسوم بديعة على الأواني الخزفيــة . ومن هذه الرسوم يتبين أن ديونيسوس ، إله النبيذ ، وابن زيوس من سيميلي، هو الذي استطاع أن يحضر هيفايستوس إلى منزل الآلهة . فقد احتال عليه بأن قدم له نبيذاً أعمله وأفقده وعيه. ثم أركبه بغلا ورافقه إلى أوليمبوس كأنه يسوقه في موكب من مواكب النصر . ولا مراء في أن الآلهة قد ضجوا بالضحك عندما شاهدوا الصانع الماهر وهو يترنح مخموراً . لكن هيفايستوس لم يكن ثملًا إلى الحد الذي يجعله يطلق سراح أمه دون مقابل . فقد أصر على أن يظفر بأفروديتي زوجة له أو بربـــة أخرى كأثينة . غير أن هيفايستوس القبيح الأعرج لم ينل أبداً الحظوة لدى الآلهات . وعلى أي حال فقد أخلى سبيل هيرا بعد تحطيم الأغلال .

وقد اشتهرت هيرا بعداوتها لطروادة والطرواديين وبذلت قصارى جهدها لإلحاق الهزيمة بهم وتدمير مدينتهم . ولاحقت بكراهيتها آينياس الطروادي الذي نجا من حريق طروادة ، وجعل منه فرجيل ، شاعر الرومان ، بطلله للحمة الآينيادة . ولعل كراهيتها للطرواديين ترجع إلى القصة المشهورة باسم وقضاء باريس ، التي قيل إنها كانت السبب الأصلي للحرب الطروادية لأن باريس ابن برياموس ملك طروادة حكم أو قضى بأن تكون والتفاحة الذهبية ، لأفروديقي ،

دون أثينة وهيرا مثيراً بذلك على بلده وأهله غضب هيرا وحقدهــــــا الدفين . .

هاديس : Hades = باوتون : Ploutôn : الم

وبنها كان زيوس إله السهاء والفضاء والضوء كان أخوه آثبديس ( Aîdês ) أو هاديس إله العالم السفلي المظلم حيث كانت تذهب أرواح الموتى وفقـــــا لتصور الإغريق . كان إله الموتى لا الموت نفسه المسمى عندهم ثناتوس ( Thanatos ). واسم هاديس أو آثيديس معناه غير المنظور أو الحقي الذي لا تراه العين. واسم هاديس هو اسم الإله نفسه وأما اسم عالم الموتى فيسمى « بيت هاديس » .وقاما كان هاديس بغادر بملكته الموحشة ليزور أهله في أوليميوس ولا كان هناك من يدهوه إلى زمارته إذ كان ضيفائقيلا وزائراً غير مرغوب فيه و كان بلقب مضيف الأرواح الكثيرة ( Polydegmôn ) وبغيره من ألقاب الإطراء أو الجاملة أو المداهنة لا لشيء إلا لأن الإغريق كانوا يتحاشون الحديث عن الموت سواء فها يتصل بهم أو بأقاربهم وأصدقائهم وكانوا يشيرون إلى الموتى بكلمة والراحلين ، أو المباركين ( makaritai ) . وقلمًا كان اسم هاديس برد على الألسنة فهو نذبر شر فضلاً عن أنه لم يكن له دخل أو صلة بالأحياء اللهم عندما يتوسل الأحياء إليه من أجل أقاربهم الموتى . ويتبين من وصف الأدباء والشعراء أنه كانإلها متجهم الوجه ، جامد القسات ، رهيباً ترتعد منه الفرائص فرقاً، عنيداً لا يلين صارماً لا يرحم. ولا يعني هذا أنه كان عِثل الشر أو شريراً فليس هناك شيطان في أساطير اليونان . ولا كان هو المعذب الحقيقي المذنبين ، فتلك كانت مهمة موكلة للإرينيس ( Erinyes ) (٢٠ ) ربات القصاص والانتقام أو إن شئت الدقة

<sup>(</sup>١) هاديس هو أوركوس ( Orcus )، وبلوتون هو بلوتو ( Pluto ) أو ديس ( Dis ) عند الرومان , واللقب الأخير صورة مدغمسة من الصفة اللاتينية ( dives ) بمنى الغني أو الثرى .

<sup>(</sup> ۲ ) هن الفورياي ( Furiac ) عند الرومان .

هن أشباح المقتولين ظلماً أو اللعنات الجسدة ، وإنما يعني أن عقابه كان شديداً على المجرمين وأنه يحكم بملكة الموتى بحزم بل بقبضة من حديد فلا يسمح لأحد بالخروج من بملكته بعد دخوله ولا بدخولها إلا لقلة قليلة من المصطفين، ولم تكن له تحت اسم هاديس عبادة في بلاد اليونان إلا في إيليس، ولا نسجت حولسه أساطير سوى أسطورة قدر لها أن تكون من أم الأساطير , وإذا كان ولا بد من أن يعبد فلتقدم له الخراف السوداء قرباناً. وكان على من يتقدم بالقربان أن يشيح بوجهه عن مذبح الإله لأن أحداً لا يجسر على التطلع إلى وجهه. ونجدرأس هاديس مرسومة على إناء فخاري وهي مدارة إلى الخلف لأنها رأس من لا ينبغي لاحد أن يمعن فيه النظر ؟ رأس الإله الرهيب الذي يوري الاحياء ويحجبهم عن الانظار. وفي الواقع إنه قلما يرسم في الفن.وإذا رسم فهو لا يختلف في شكله عن زيوس إلا في قسمات الوجه . لكنه يشبه زيوس تماماً عندما يكون الاخير مرعداً . وفي الحق إن هاديس كثيراً ما يسمى « زيوس » مع تميزه عنه بلقب مرعداً . وفي الحق إن هاديس كثيراً ما يسمى « زيوس » مع تميزه عنه بلقب يدل على وظيفته ، بل إن زيوس يخرج أحياناً عن دائرة اختصاصه في الساء يدل على وظيفته ، بل إن زيوس يخرج أحياناً عن دائرة اختصاصه في الساء يدل على وظيفته ، بل إن زيوس بخرج أحياناً عن دائرة اختصاصه في الساء ويده إلى باطن الأرض ، إلى العالم السفلي أو عالم الأموات .

وأما عن لقبه الآخر « بلوتون » أي « الغني » فهو مشتق من لفسط بلوتوس ( ploutos ) اليوناني بممنى ثروة أو ثراء. وقد لقب كذلك لأنه ملك باطن الأرض ، مصدر الثروة الزراعية ولا سيا القمح . فهو « الثري » أو « مانح الثروة » . هذا سبب والسبب الآخر أنه تزوج من الفتاة « كوري » ابنة ديميتير ربة القمح ، وفي التصور الإغريقي كانت وظيفتا الأرض كمستقبلة للبذرة التي تنبت فيا بعد وتصبح ثمرة ذات حياة خصبة جديدة ، وكموطن لأرواح الموتى ، كلتاهما كانت مرتبطة بالأخرى . فالإله بلوتون « الثري » أو خازن ثروة الأرض النباتية هو نفسه هاديس « إله الموتى » أو خازن أرواح الموتى . وكانت زوجته هي ابنة ديميتير التي كانت تعرف باسم كوري ( Koré ) أي الفتاة أو الصبية . وبهذه